

لاً بي عبد الرحمن محمد بن الحسين السُّلَمي (ت ٤١٢ هـ / ١٠٢١ م )



تحقيق

د. محمد عبد الله القدحات

د. احسان ذنون الثامري



: FS:

الي بعد مان المري عمر المنها المعد عدد المعرف المن عمر المنها المعد عدد المنها المنها المنها عدد المنها المنها عدد المنها المنها عدد المنها المنها عدد المنها ا

الفنثوة

رقم الاجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر ٢٠٠١ / ١١ / ٢١٦٢

> رقم الأيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: ( ٢٢٨٥ / ١١ / ٢٠٠١ ).

> > رقرقم التصنيف: (٥٠ر٦٥٩).

المؤلف ومن هو في حكمه: د. إحسان الثامري

ود. محمد القدحات

عنوان الكتاب: الفُتُوَّة.

الموضوع الرئيسي: ١- الحضارة الإسلامية / الثقافة العربية.

عدد الصفحات: (١٦٠ ص).

قياس القطع: ٢٤ X ١٧ سم.

عدد النسخ: (٥٠٠٠ نِسخة).

تمت المراجعة والتصحيح والإخراج بدار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع

تُطلب جميع منشوراتنا على العنوان التالي: دارالسرازي للنشر

ص. ب ۹۲۷۹۰۱ عمّان ۱۱۱۹۰ الأردن

تلفاكس: ٢٦٤٦١٠٦

E-mail:al-razi@iname.com

خالالزي

للطباعة والنشر والتوزيع عمّان - الأردن

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الأولى 1422هـ 2002 م

# الفنع

تحقيــــق

د. إحسان ذنون الثامري د. محمد عبدالله الفدحات

عمّان ۱٤۲۲<u>هـ/۲۰۰</u>۷



للطباعة والنشر والتوزيع العبدلي - تلفاكس ٢٦٤٦١٠٦

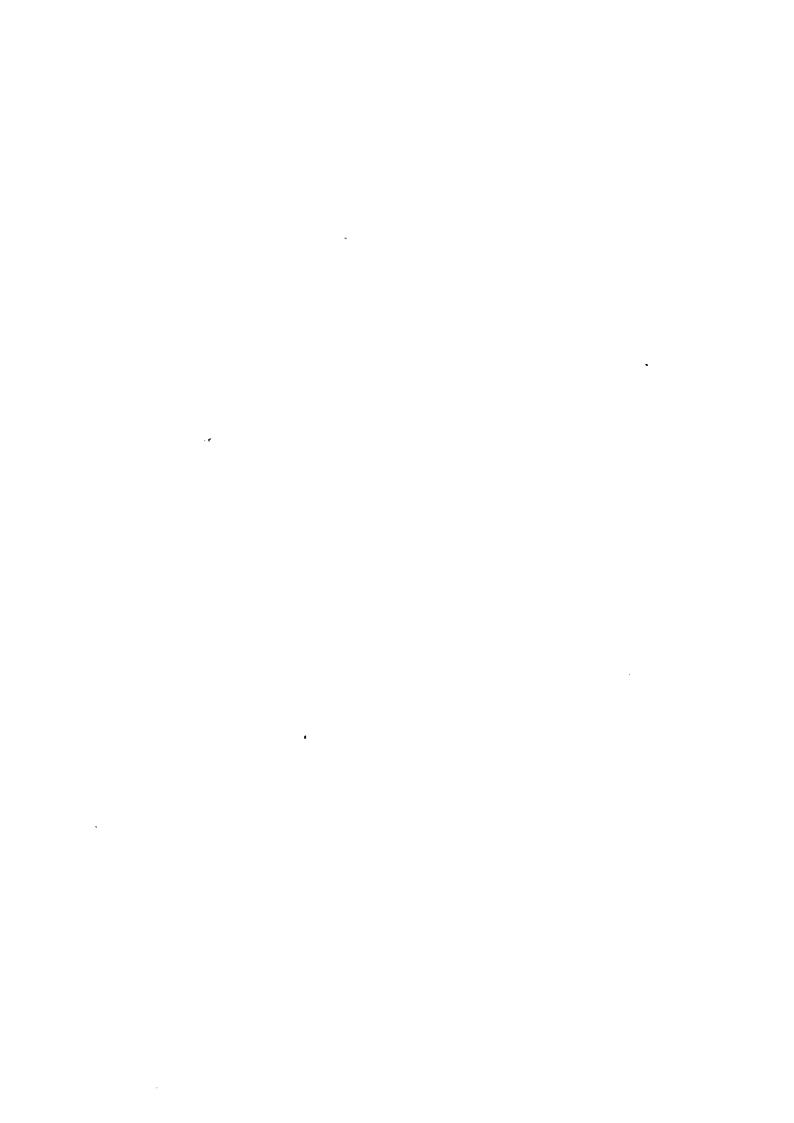



الحمدالله الواحد القهار، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المختار، وبعد، فإن هذا الكتاب (كتاب الفُتُوّة لأبي عبدالرحمن السُّلَمي)، ننشره اليوم ليساهم في إجلاء موضوع الفُتُوّة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية. إذ إن موضوع الفُتُوّة ما يزال غامضاً، وخاصة نشأته الأولى، فقد أدخل الصوفية الفُتُوّة في مذهبهم، وصبغوها بصبغتهم، وملاوا كتبهم بأخبار الفتيان التي تسمو على المعانى الدينية.

وهم يشددون على تلك المعاني الخاصة بنكران الذات، والإيثار، والكرم والسخاء، واحتمال الشدائد، والابتعاد عن الشهوات.

وحاول الصوفية إعطاء تعريفات للفُتُوَّة، فازدحمت كتبهم - ومنها هذا الكتاب- بتعريفات كثيرة. فقد يعرفها الشيخ نفسه أكثر من تعريف، وبالتالي نرى أنها "أي الفُتُوَّة" شكلت حياة منكاملة يعيشها من ينخرط في هذا المجال.

ومن أقدم من تكلم عن الفُتُوَّة الإمام جعفر بن محمد الصادق (ت ١٤٨هـ) حينما ساله شقيق البلخي عن الفُتُوَّة. إذ قال له: ما تقول أنت يا شقيق ؟ فقال : إن أعطينا شكرنا، وإن منعنا صبرنا. فقال له الصادق : الكلاب عندنا بالمدينة كذلك تفعل. فقال شقيق : يا ابن بنت رسول الله، ما الفُتُوَّة عندكم ؟ فقال : إن أعطينا آثرنا، وإن منعنا شكرنا. أي إنه الإيثار مهما استتبع ذلك من المكاره.

ومن المهم أن نبيين هذا أن الفُتُوَّة في هذه الفترة لم تكن أكثر من صفات

تدور حول الفضائل ومكارم الأخلاق، ولم تتعداها لتصبح تنظيما اجتماعيا أو سياسياً. لكن هذه الصوفية كانت الأساس القوي الذي اعتمد عليه فيما بعد الخليفة العباسي الناصر لدين الله (٥٧٥-٢٢٣هـ) في تشكيل تنظيمات الفُتُوّة بما يشبه (الجمعية الاجتماعية)، أو (الحزب السياسي). فقد انتظم سنة ٨٧٥هـ تحت زعامة الشيخ الصوفي الزاهد عبدالجبار بن يوسف البغدادي (ت ٨٣٥هـ)، وبنى له زاوية، وأخذ يتردد عليه ويتحدثان في الفُتُوَّة ومعرفة صفات الفتيان.

وفي سنة ٢٠٤هـ أهدر الدخليفة الناصر تلك القُتُوّة القديمة، وأعاد تجديدها، وربطها بنفسه، وأصدر منشوراً بذلك، وأوعز إلى الفيقية أبي عبدالله محمد بن المعمار (ت ٢٤٢هـ) بوضع كتاب يكون دستوراً للفتيّان، فوضعه في عشرة فصول حدّد فيها مفهوم الفُتُوّة، وحقيقتها، وشروطها، وواجبات الفتى، وصفاته، والخصال التي يجب أن تتوفر به، والأوامر التي يؤمر بها، وتلك التي يُنهى عنها. ومن أهم الأسباب التي جعلت الخليفة الناصر يتبنى الفتوة، شعوره بالخطر المحدق بالعالم الإسلامي، فالقسم الشامي ما بين مستعمر ومهدد من الفرنج، ومصر مطمع أنظار الغزاة، وشمال أفريقيا بأيدي بني عبدالمؤمن، وهم يدعون الخلافة، والأندلس في قرارة الأخطار، والعراق -مقسر الخلافة - مستهدف لمطامع الدولة السلجوقية الكبرى بغرب إيران؛ فأراد أن يبحدُد شباب الأمة، ويوحدها في الداخل والضارج، ويجعل بغداد المركز العالمي للسياسة ولجميع بلاد الإسلام، كما كانت في بعض العصور الماضية.

وبعد أن كان أهل الفُتُوَّة «تائهين، وعن الحق زائغين، تأولوا الفتن والابتداع، وتجلّت عليهم الشقاوة، وتحكمّت في بواطنهم الضلالة ... شرف الله تعالى الفُتُوَّة

وكرّمها وأعلى منارها وعظمها بسيدنا ومولانا الشحرة الإمامية» (يقصد الخليفة الناصر).

كان لانضمام الخليفة الناصر إلى القُتُوَّة أثره البالغ في إعادة تنظيم هذه الحركة، ومن ثم انتشارها، ليس في العراق فحسب، بل في معظم أطراف العالم الإسلامي، فسانضم إليها السلاطين وأمراء الأطراف، والقضاة والأعيان والعلماء والفقهاء، إضافة إلى عامة الناس().

ولعل من أوائل من ألّف في الفُـتُوّة الصوفية أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن مؤسى بن خالد الأزدي السلّمي. من أزد شنوءة. اشتهر بنسبته إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصَفة بن قَيْس عَيْلان بن مضر.

وقد ولد في نيسابور سنة ٣٢٥هـ، من أبوين يغلب عليهما طابع الزهد والتصوف. ولم يجهد نفسه بمطالب العيش، بل انصرف لطلب العلم، ورحل في سبيل ذلك إلى العراق والري وهمذان ومرو والحجاز، بالإضافة إلى تلمذته على مشايخ بلده نيسابور التي كانت يومئذ إحدى أهم مدن العالم الإسلامي، وقد كتب عن شيوخه في سن مبكرة.

ومن أهم المستايخ الذين أخذ عنهم: الحافظ أبو الحسن الدارقطني، وأبو نصر السرّاج، وأبو القاسم النصرآباذي، وأبو عمرو بن نجيد، وأبو بكر الصّبُغي، وأبو نُعَيْم الأصبُهاني. فوصل - نتيجة ذلك - إلى درجة عالية من العلم مكّنته من

<sup>(</sup>۱) للمزيد في موضوع فُتُوَّة الخليفة الناصر، انظر: ابن المعمار- الفُتُوَّة، وخاصة مقدمة الدكتور مصطفى جواد. وانظر كذلك: يحيى حسين - الفُتُوَّة في بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة/ الجامعة الأردنية.

الخوض في علوم التفسير والحديث والتصوف، إملاءً وإقراءً وتصنيفاً.

وتتلمذ على السُّلَمي عدد كبير ممن أصبحوا -فيما بعد- أعلاماً مبرزين في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، كأبي محمد الجُويني إمام عصره في نيسابور، (وهو والد أبي المعالي الجُويني)، وأبي القاسم القُشَيْري صاحب الرسالة القشيرية، وعبيدالله الأزهري أحد شيوخ الخطيب البغدادي، والحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري صاحب (تاريخ نيسابور)، و (المستدرك على الصحيحين).

وكان السُّلَمي قد أنشأ مكتبة كبيرة في نيسابور حوت كتيراً من النفائس، وجعلها عامة يستفيد منها العلماء والطلبة.

كما إنه أنشأ داراً للصوفية، وأجرى عليهم الجرايات الوفيرة، وقد اكتسبت هذه الدار شهرة واسعة، مما جعل الخطيب البغدادي يزورها حيانما دخل نيسابور.

قضى أبو عبدالرحمن السلكمي أكثر من خمسين سنة في الاشتغال بالعلم والتصنيف فيه، فترك تصانيف كثيرة، لعل من أهمها:

- أمثال القـــرآن.
- حقائق التفسيير.
- الأربعين في الحديث.
- تاريخ الصوفيية.
- طبقات الصوفيية.

- تاريخ أهل الصَّـــفَّة.
- آداب التعـــازي.
- الإخوة والأخوات من الصوفية.
- إضافة إلى هذا الكتاب «الفُتُوَّة»، الذي ننشره اليوم.

توفي السُّلَمي عام ١٦٤هـ، ودفن في الدار التي أنشأها للصوفية، وكانت جنازته مشهودة (١٠).

قسم السُّلُمي كتاب الفُتُوَّة إلى خمسة أجزاء صغيرة، ابتدأها بمقدمة أوضح من خلالها أن طريق الفُتُوَّة هو الحق الواجب الاتباع، فوضع سلسلة من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين يأخذون بطريق الفُتُوَّة، منذ آدم عليه، إلى محمد عليها والكي يدعم رأيه، استشهد بعدد من آي القرآن الكريم.

ويبدو أن هذا الكتاب عبارة عن جواب شافي لسؤال طرحه عليه أحد أصحابه أو تلاميذه عن الفُتُوَّة. حيث إنه أبرز ذلك في مقدمته، فقال: «سألت - أكرمك الله لمَرضاته - عن الفُتُوَّة. فاعلم أن الفُتُوَّة... به ثم صاريعرف الفُتُوَّة تعريفات كثيرة، موضحاً صفاتها، مركزاً على أقوال النبي على أوال السلف وآدابهم. وهو يعلن ذلك المنهج صراحة، حيث يقول: «وأنا مبين أطرافاً من ذلك

<sup>(</sup>۱) هناك دراسة وافية لحياة السلّمي، وضعها نور الدين شريبه في تقديمه لكتاب طبقات الصوفية، وفيها إشارة إلى المصادر الأولية التي ترجمت له انظر: السلمي - طبقات الصوفية، مقدمة المحقق، ص ١٦، وما بعدها.

الخوض في علوم التفسير والحديث والتصوف، إملاءً وإقراءً وتصنيفاً.

وتتلمذ على السُّلَمي عدد كبير ممن أصبحوا -فيما بعد- أعلاماً مبرزين في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، كأبي محمد الجُويني إمام عصره في نيسابور، (وهو والد أبي المعالي الجُويني)، وأبي القاسم القُشَيري صاحب الرسالة القشيرية، وعبيدالله الأزهري أحد شيوخ الخطيب البغدادي، والحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري صاحب (تاريخ نيسابور)، و (المستدرك على الصحيحين).

وكان السُّلَمي قد أنشأ مكتبة كبيرة في نيسابور حوت كتيراً من النفائس، وجعلها عامة يستفيد منها العلماء والطلبة.

كما إنه أنشأ داراً للصوفية، وأجرى عليهم الجرايات الوفيرة، وقد اكتسبت هذه الدار شهرة واسعة، مما جعل الخطيب البغدادي يزورها هينما دخل نيسابور.

قضى أبو عبدالرحمن السلّمي أكثر من خمسين سنة في الاشتغال بالعلم والتصنيف فيه، فترك تصانيف كثيرة، لعل من أهمها:

- أمثال القـــران.
- حقائق التفسيير.
- الأربعين في الحديث.
- تاريخ الصوفيية.
- طبقات الصرفيية.
- آداب الصوفيــــة،

- تاريخ أهل الصُّـــفَّة.
- آداب التعـــــازي.
- عيوب النفـــــس.
- الإخوة والأخوات من الصوفية.
- إضافة إلى هذا الكتاب «الفُتُوَّة»، الذي ننشره اليوم.

توفي السُّلَمي عام ١٦٤هـ، ودفن في الدار التي أنشأها للصوفية، وكانت جنازته مشهودة (١).

قسم السُّلَمي كتاب الفُتُوَّة إلى خمسة أجزاء صغيرة، ابتدأها بمقدمة أوضح من خلالها أن طريق الفُتُوَّة هو الحق الواجب الاتباع، فوضع سلسلة من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين يأخذون بطريق الفُتُوَّة، منذ آدم عليهم المحمد عليهم المعدد من آي القرآن الكريم.

ويبدو أن هذا الكتاب عبارة عن جواب شافي لسؤال طرحه عليه أحد أصحابه أو تلاميذه عن الفُتُوَّة. حيث إنه أبرز ذلك في مقدمته، فقال: «سألت – أكرمك الله لمُرضاته – عن الفُتُوَّة. فاعلم أن الفُتُوَّة...». ثم صار يعرف الفُتُوَّة تعريفات كثيرة، موضحاً صفاتها، مركزاً على أقوال النبي على وآثار السلف وآدابهم. وهو يعلن ذلك المنهج صراحة، حيث يقول: «وأنا مبين أطرافاً من ذلك

<sup>(</sup>۱) هناك دراسة وافية لحياة السلمي، وضعها نور الدين شريبه في تقديمه لكتاب طبقات الصوفية، وفيها إشارة إلى المصادر الأولية التي ترجمت له. انظر: السلمي - طبقات الصوفية، مقدمة المحقق، ص ۲۱، وما بعدها.

(يقصد الفُتُوَّة) على الاختصار من سنن النبي را السلف وآدابهم وشمائلهم».

وهذا المنهج الذي طرحه السُّلُمي في كتابه (الفُتُوَّة) يشكل العمود الفقري للكتاب من أوله إلى آخره. فهو مجموعة من الفقرات، كل فقرة تبدأ بصفة من صفات الفُتُوَّة، ثم يلحقها بقول أو أثر للرسول على نفس الطريقة السابقة.

وفي كلتا الحالين، لم يستهن أبو عبدالرحمن السلّمي بسلسلة السند، فهو يحرص عليها أشد الحرص. وعلى الرغم من إنه اعتمد على أحاديث تتراوح درجة صحتها بين صحيح وموضوع، إلا إنه لم يهمل سلسلة السند بحال من الأحوال، كما إنه اعتمد على أحاديث لم نعثر عليها في كتب الحديث.

ولم يفت السُلَمي أن يستشهد ببعض الشعر، وإن بدا بعضه ركيكاً متصنعاً.

والكتاب بصورة عامة يمكن إدراجه تحت موضوع مكارم الأخلاق، والحضّ على التمسك بالقيم والصفات الحميدة، وهذا ما يسعى كل مجتمع سليم لتحقيقه. قال رسول الله عليه النما بعثث لأتمم مكارم الأخلاق».

إن هذه الأخلاق والصفات التي يدور الكتاب في فلكها، تبدو مثالية أكثر من اللازم، ومن الصعوبة الجمة توفرها في الإنسان، بيد إن السلمي كان متنبها لذلك، مدركاً له كل الإدراك، فجعل المتخلقين بهذه الأخلاق، والمتصفين بهذه الصفات هم طائفة الفتيان وخواص عباد الله عز وجل الذين «أبدى آثار فضله عليهم؛ فهداهم إلى موافقته، وبعد مخالفته». كما يقول .فمن أراد أن ينخرط في سلكهم، فليتبع هذا الطريق، ومن لم يرد، فلن يكون من طائفة الفتيان.

كما إنه جعل هذه الصفات من ضمن صفات الفتيان، فهو لم يحاول فرض هذه الصفات عليهم، وإنما حببها لمن أراد اتباعها منهم بإلصاقها برسول الله على المعض الصحابة والعلماء، وجعل افتتاح فقراته: «ومن الفُتُوَّة...» كي تبدو أكثر قبولاً لهم، فقد رام إفشاء هذه الأخلاق والصفات -فيما يبدو- بين كل أفراد المجتمع ليصل به إلى درجة التكامل والتكافل، وهي من مبادىء الإسلام الأساسية. كما لا ننسى أن السلمي أحد علماء الصوفية، ومؤسس إحدى دورهم الهامة في نيسابور، فكأنهه أراد بهذا الكتاب أن يضع دستوراً لأؤلئك الصوفية يلتزمون به، ليبتعدوا عن كل الشوائب التي شابت تصرفات الصوفية في معظم الأوقات. حتى إننا نكاد نجزم بأن السلمي أراد أن يخلص الفكر الصوفي مما علق به من أمور ليست من السمو الذي ينشده الصوفية الحقيقيون.

وفي نهاية الكتاب، أراد السُّلَمي أن يعطي خلاصة لمفهوم الفُـتُوَّة، فخاطب مَنْ طلب منه معرفة الفُتُوَّة بقوله: «اعلم أن أصل الفُـتُوَّة هو حفظ مراعاة الدين، ومتابعة السنة، واتباع ما أمر الله به نبيه عليه السلام من قوله: ﴿خَذَ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ (١).

وأخيراً، سرد السُّلَمي موجبات الفُتُوَّة، فعدد ما يقارب من مائة صفة حميدة هي من موجبات الفُتُوَّة، الواجب توافرها فيمن أراد الانخراط في سلك الفتيان.

ومن خلال قراءة هذا الكتاب سيكتشف القارىء أن معظم من ينقل عنهم السُّكمي هم من صوفية العراق وخراسان، وهذا يعني -بالضرورة- أن الفُتُوَة الصوفية نشأت على أيديهم وفي بلديهم.

<sup>(</sup>١) - سورة الأعراف، الآية ١٩٩.

ومخطوط هذا الكتاب موجود في أيا صوفيا باسطنبول برقم 2049 ومصور على شريط ميكروفيلمي محفوظ في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية برقم ١٢٦٧،ضمن مجموعة كتب ورسائل أخرى.

ويتكون الكتاب من ٢١ ورقة، تبدأ بالرقم ٧٧ب، وتنتهي بالرقم ٩٩ب. وبكل لوحة ورقتان، أو ب. وبالورقة ٢٥ سطرا، وفي كل سطر ١٥ كلمة تقريباً. وخطه نسخي، واضح مشكول، جميل إلى حدما، وإن كانت به بعض الكلمات غير المقروءة، وهو خال من الخرم.

وبالمخطوط عدد غير قليل من الأخطاء الإملائية، إلى جانب طريقة الرسم القديمة لبعض الكلمات والحروف آثرنا تصحيحها في المتن مع عدم الإشارة لها في الهامش، إلا في الحالات الضرورية، وذلك لاقتناعنا بعدم أهمية الإشارة لها، ولعدم إثقال الهامش بملحظات ليست ذات بال. وسنعطي هنا أمثلة لذلك، وللكلمات المكتوبة بالرسم القديم، والإشارة إلى رقم الورقة التي تحويها.

الهمزة: يهمل الناسخ الهمزة تماماً إذا كانت في بداية الكلمة أو نهايتها مثل: الدعا بدلاً من الدعاء (ورقة ١٨٣)، والفصحا بدلاً من الفصحاء، والطلقا بدلاً من الطلقاء (ورقة ١٨٣)، وقرنا بدلاً من قرناء، والسو بدلاً من السوء (ورقة ٢٩٠). أما إذا جاءت في وسط الكلمة، فهو إما يقلبها ياء، مثل: أنبيايه بدلاً من أنبيائه، اصفيايه بدلاً من أصفيائه، القبايح بدلاً من القبائح، قايما بدلاً من قائماً (ورقة ١٧٩)، وإما بهملها تماما، مثل: روس بدلاً من رؤوس (ورقة ١٧٩)، المومنين بدلاً من المؤمنين (ورقة ١٧٩)، المروه بدلاً من المروءة (ورقة ١٨٩).

الألف: يخلط الناسخ في كثير من الأحيان بين الألفين الممدودة والمقصورة، فيكتب مثلاً: أعلا بدلاً من أعلى (ورقة ١٧٩)، وكذى بدلاً من كذا (ورقة ١٧٩) ويضيف ألفا زائدة بعض الأحيان كما فعل مع: يخلوا بدلاً من يخلو (ورقة ١٧٩) يسموا بدلاً من يسمو (ورقة ١٠٤) وكأنها ألف واو الجماعة. كما إنه لا يفرق حينما يكتب كلمة (ابن) إن كانت محذوفة الألف أم لا (أمثلة: ورقة ١٨٥، ١٩٨أ).

ويكتب بعض الكلمات -أحيانا- بصورة خاطئة تماماً مثل: يسئله بدلاً من يسئله (ورقة ١٩٢)، الجاءك بدلاً من ألجاك (ورقة ١٩٠)، ابدا ءاثار بدلاً من أبدى آثاراً (ورقة ٧٩ب).

التاء: يخلط الناسخ في بعض الأحيان بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، فيكتب مثلاً: المناجات بدلاً من المناجاة (ورقة ١٨٣)، مجاهدت بدلاً من مجاهدة (ورقة ١٩٠)، المعادات بدلاً من المعاداة، (ورقة ١٩٩)، ويهمل الناسخ المدة تماماً فيكتب الت بدلاً من آت (ورقة ١٨٠)، ويكتب رآه راه (ورقة ١٨٢).

ويخطىء الناسخ بعض الأحيان في كتابة بعض الحروف مثل دويتك بدلاً من رؤيتك (ورقة ٨٧ب)، يكون بدلاً من تكون (ورقة ٨٧ب). وفي بعض الأحيان يهمل النقط تماماً مثل: سا بدلاً من ثنا (ورقة ٧٧ب)، الدسلى بدلاً من الديبلي (ورقة ٢١٠)، سحى بدلاً من يحيي (ورقة ٧٩ب).

كما استخدم الناسخ الرسم القديم لبعض الكلمات مثل: كلمة (كلمن) بدلاً من :كل من (ورقة ١٧٩)، بغداذ وبغداذي بدلاً من بغداد وبغدادي (ورقة ٨٤ب،

٦٨أ، ٩٨أ)، لكن ذلك يتضح أكثر عند كتابته الاسماء مثل: ابرهيم بدلاً من إبراهيم، اسمعيل بدلاً من إسماعيل، اسحق بدلاً من إسحاق، هرون بدلاً من هارون، سليمن بدلاً من سليمان (ورقة ٩٧١)، سفين بدلاً من سفيان، القسم بدلاً من القاسم (ورقة ١٨٠)، الحرث بدلاً من الحارث (ورقة ١٨٠)، معوية بدلاً من معاوية (ورقة ١٩٨). نعمن بدلاً من نعمان (ورقة ١٩٧)، صلح بدلاً من صالح (ورقة ١٨٠).

وكذلك فعل مع بعض الكلمات مثل: القيمة بدلاً من القيامة (ورقة ١٩٠) ثلث بدلاً من ثلاث (ورقة ٧٩٠).

لقد قمنا بقراءة النص قراءة متانية كي نعرف كيفية رسم الناسخ للحروف، ومن ثم نسخناه وفقاً لطريقة الكتابة الحديثة المتبعة، وآثرنا أن نصحح الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية مع عدم الإشارة إلا في حالات الضرورة. لكننا أبقينا على الألفاظ العامية المستخدمة، إذ إننا نهدف إلى إخراج النص كما أراد له مؤلفه دون التدخل فيه، ومن هذا المنطلق، لم نثقل الهامش بشروح وتوضيحات، ولم نثبت فيه إلا ما لزم له الأمر. وقد قمنا بتضريج آيات القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، كما وضعنا تعريفاً بسيطاً للمواقع الجغرافية غير المشهورة، وبعض المصطلحات والألفاظ اللغوية المبهمة. أما بالنسبة للأعلام، فلم نتدخل إلا حينما احتاج الأمر لضبطه مع الإشارة لذلك في الهامش.

ومن المهم أن نذكر أننا أضفنا بعض الكلمات والحروف، رأينا إضافتها لاستقامة النص، ووضعناها بين حاصرتين بهذا الشكل []، فإذا كانت من المصادر أشرنا لمصدرها، وإن كانت منا لم نشر. كما إننا -في حالات نادرة حذفنا بعض الكلمات التي رأيناها زائدة محشوة، وأشرنا إلى ذلك.

وسيلاحظ القارىء في الكتاب بعض الكلمات العامية، لم نر ضرورة لحذفها أو تبديلها كي لا نتدخل بلغة الكتاب، كما أشرنا سابقاً.

كما وضعنا ارقام أوراق المخطوط الأصلي بين حاصرتين بهذا الشكل ]. مثال: [ ١٧٣]، [ ٧٧٣].

وإكمالاً للفائدة من نص هذا الكتاب، رأينا أن نضع عدة فهارس فنية تعين الباحث على إيجاد ما يبحث عنه في ثنايا هذا الكتاب، قام بإعدادها الأخ الأستاذ المهدي عيد الرواضية من مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي / عمّان، فله منا كل الشكر والتقدير والثناء.

إن ما نصبوا إليه من نشر هذا الكتاب، توفير مادة أولية منقحة للباحثين والدارسين، لعلهم يجدون فيها ما يشكّل لبنة من لبنات دراسة هذا الموضوع، وقد اجتهدنا في إخراجه بصورة سليمة أيما اجتهاد ربما نظفر برضا القارىء الكريم، ونرجو أن يصفح عنا إن وجد منا ما لا يرضاه، فالكمال لله وحده، وندعو الله أن لا يحرمنا أجر المجتهد والمصيب، والله ولي التوفيق.

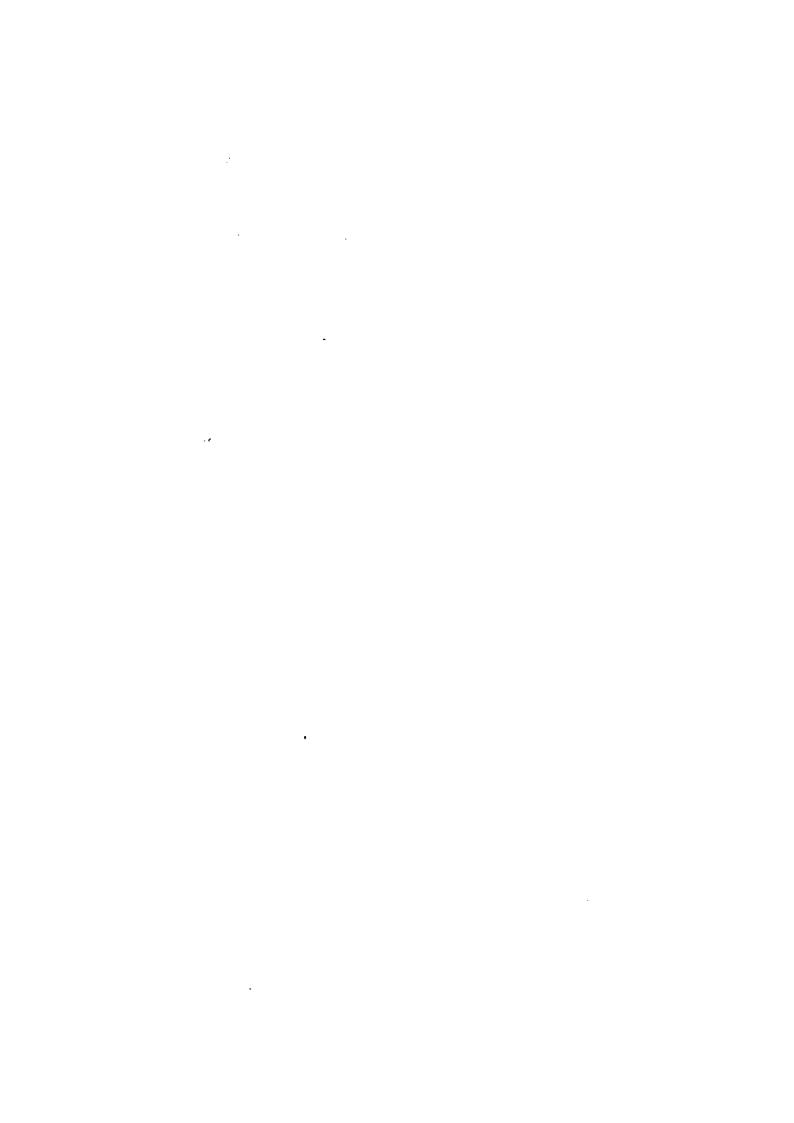

KS EUTOTE (FRENCUEZISED) NOZIIII ZELEVIEZ (CA **化类性似症的所有性疾患性病性**现象。1773是 现为转动则代现者的自然处现现法法院是现现证法法院。" Shirily.

المالية وبؤوالإخيان الهروالذحية على الفيتراء والإنساق على المضناء والتو والغاية وخطالك الاعزاليك والغاية وخطالك والمطالص عراكما يدوا لاحلاص فرالاعال والاستقالة في الأحوا ﴿ مع ومُوافِيةُ الباطِن و دونة لليو في للاس مصية المخالد عمانة العلاقال الماليال على الماليال على المالية الم المناه الفائدة والتعارين لكالكان المفقول والرقي عزرتع طد المفنياء لسب المنح والمناه وتسه ويون شاكران فيا وعول للتي والمار منالاته المنه والكار و جوات ويط المكاره والتباعات الخارك الناء كتان المسدار والرضا بالدون من علاوروالع مطالبة حصوف واستساء حقوقهم ومطالبة النس بدنك وحفلاحواتاس الله والمنورة مع المحاب والمعناد على من دون عيده عندالعدم و قل المار والمساولة المناعة وتحلمون الماق وحل مولته عنه ومعرفة حرمت الصالحان العلق على المنسان والحبيرة وللانتان في بدليدوان لانحالف ظاهره بالملسه والمال معد تو معرفه ولعاق صداقه عدواوان لانعازه ناى الدارواا عدال ارما الما النظرف العَبْقُ وَوَا خَارَتُهَا وَعَنْ فِسَالُ اسْتَعَالَى اللهُ وَكُنَّا لَا خَارَقُ السَّنية والعالمة والمرق المتوق والولوان فاساع مدمن نصيبه اوقائنا وأمال حالنا والمدونة المانعة منااكية وتزلفنا لدنية إندفؤت عجيت والمرسرزت العالمان وكأ المتعانا فلمستد للوسلون وعلى لا للطيب والظاورين أجمعوت وسلمتلهاء المالك المالك المالك

## الجزء الأول من كتاب

# الفتوه

مما جمّعه الشيخ أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين الملّكمي فُدّس الله روحه العزيز

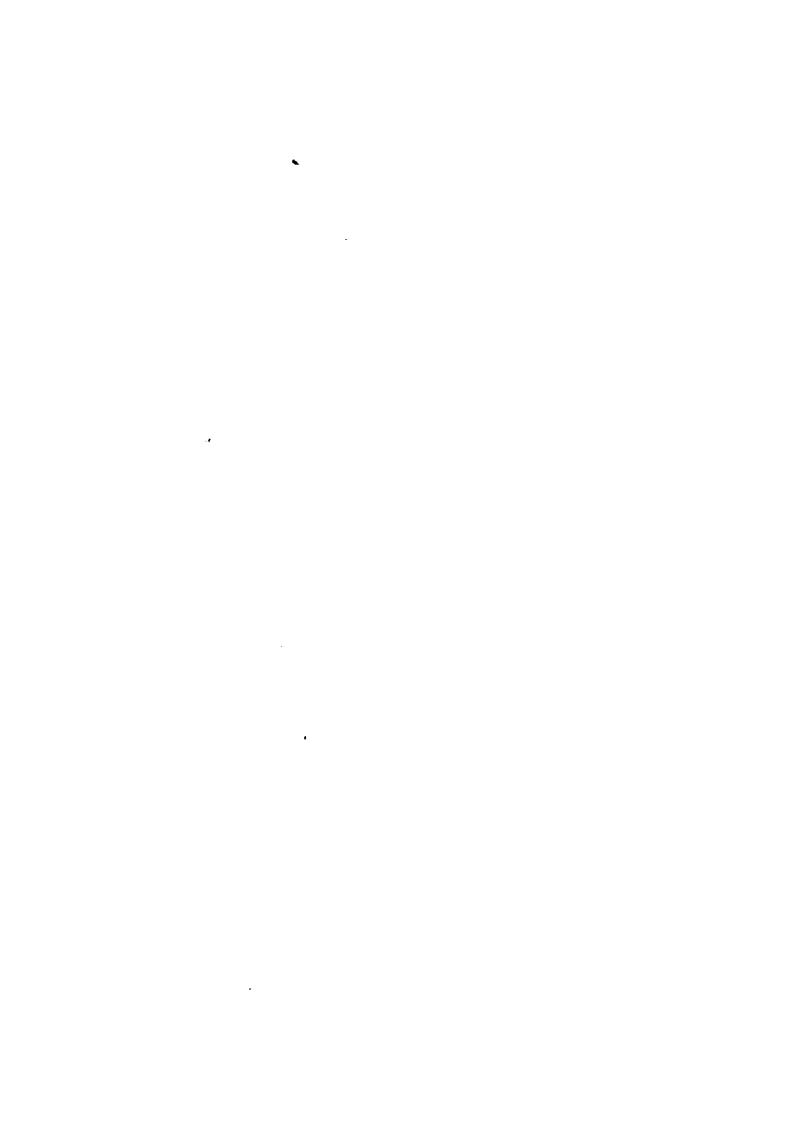

# ينتم للة التحرالي فيمر

#### وعليه نٺوكل

الحمدلله الذي جعل منهاج الفُتُوة واضح الملاحب<sup>(۱)</sup>، يَوُول ويُرشد إلى كل حسن واجب، ونزهها عن الفواحش والصعايب، وأرقاها إلى أعلى المراتب، وارتضى لها من أنبيائه المرسلين، وأصفيائه المقربين، كل من<sup>(۱)</sup> كتب اسمه على صفاء لوح الصدق، وبان له طريق الحق، فقام بواجبه، ودام جالساً على مراتبه.

فأول من أجاب إلى دعوة الفُتوة، وحبا مكرمات المروّة (١)، آدم بديع الفطرة، رفيع الأسرة، المشتق من أديم الأرض اسمه، الثابت في محل الإرادة رسمه، الساكن في دار الحشمة، المؤيد بالأنوار والعصمة، المتوّج بتاج الكرامة، الحال بدار السلامة.

وقبل بها هابيل لما طرد عنه قابيل. ودام بحقها شيث، ونزّهها عن كل أمر خبيث. ورفع بها إلى المكان العلي إدريس، فنجا من كيد إبليس. وبحبها كثرت نياحة نوح، وكان نورها عليه يلوح. وتسمى بها عاد، فما رجع إلى دَنس ولا عاد. وحسن لهود بها وفاء العهود. ونجا بها صالح من القبائح. ولقب بها إبراهيم

<sup>(</sup>١) الطريق الواضح. ابن منظور - لسان العرب، مج١، ص ٧٣٧.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: كلمن.

<sup>(</sup>٣) أي المروءة.

الخليل، فكسر رؤوس الأصنام والتماثيل. وفُدي بها إسماعيل، بأمر الملك الجليل، ورقى بها إسحاق، قائماً إلى يوم ورقى بها إسحاق، قائماً إلى يوم التلاق. ونهض بأسبابها يعقوب، وكشف بها ضرّ أيوب.

سلك بها يوسف الصديق أكرم طريق، ودام له بها التوفيق. وانقاد ذو الكفّل إلى رتبتها العلياء، وقام بأمورها المرضية الحسناء. وحاز قصباتها شعيب، فنُزّه عن كل ريب وعيب. رَفَلَ لها موسى إرفالاً، وأجاب هارونُ فاحسنَ مقالاً. شرّف بها أهل الكهف والرّقيم، ففازوا بدار النعيم. عَمر بها قلب داود، ولذّ له بها الركوع والسجود. وورثها منه سليمان، وسنخر له بها الإنس والجان. وصدّت ليونس شروطها، فُوفى. ووردَد بها زكريا موردَ الصفا. وصدّق بها وصدّى فنجا من الغمّ، وعظم بها لما همّ، فما اهتم، وبالالم ما ألمًا. وجلا بها العسعس عيسى بالنور الصريح، ولقب بها الروح والمسيح. وفتح الله بها لمحمد صلى الله عليه وآله فتحاً مبيناً، فجعل عليها أخاه وابن عمه أمير المؤمنين عليا أمينا.

اللهم فوفقنا للقيام بحقوق هذه الصحبة، وأعد علينا بركات هذه النسبة، واجعلنا [٢٩] من أهل هذه الحقائق، واسلكنا بها أحمد الطرائق. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً، والحمدلله على نعمه أبداً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي لم يتخذ ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذُّل، وكبره تكبيرا.

والحمدلله الذي ابدى آثار فضله، على خواص عباده، فهداهم إلى موافقته، وبعدهم عن مخالفته، فأخبر عن أحوالهم في مقامهم، بما زين به خليله صلى الله

عليه وسلم، وهي الفُتُودَة. فقال تعالى: ﴿قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له البراهيم﴾(''). سمّاه فتى لانه خلّى له في نفسه وأهله وماله وولده، ووهب الكل لمن له الكل، وخلّى من الكون وما فيه لما تسمى بالفُتُوّة، وسُمي به، وأخبر بعد ذلك تعالى عن خواص أوليائه بهذا الاسم، فقال: ﴿إنهم فتية آمنوا بربهم﴾('')، بلا واسطة ولا استدلال، بل آمنوا به له، فأكرموا بزيادة هدى حتى قاموا إلى بساط القُرب، ﴿[ف] قالوا ربنا رب السموات والأرض﴾('')، فالبسهم الحق خلعه، من خلعة وآواهم إلى كريم رعايته، وصرّفهم في لطائف تقليبه، فقال: ﴿ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال﴾(''). كذا من لزم طريق الفُتُوّة كان في رعاية الحق، ولحياته (''

سالت - أكرمك الله لمرضاته - عن الفُتُوَة. فاعلم أن الفُتُوة هي المُوافقة وحسن الطاعة، وترك كل مذموم، وملازمة مكارم الأخلاق ومحاسنها، ظاهراً وباطناً وسراً وعلنا، وكل حال من الأحوال، ووقت من الأوقات يطالبك بنوع من الفُتُوّة فلا يخلو حال من الأحوال عن الفُتُوّة. فُتُوّة تستعملها مع ربك تعالى، وفتوة تستعملها مع نبيك صلى الله عليه وسلم، وفتوة مع الصحابة، وفتوة مع السلف

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية ٦٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية ١٨.

<sup>(</sup>ه) الملاحاة: الملاومة والمباغضة، ثم كثر ذلك حتى جعلت كل ممانعة ومدافعة ملاحاة. ابن منظور – السان العرب، مج ١٥، ص ٢٤٢.

الصالحين، وفتوة مع مشايخك، وفتوة مع إضوانك، وفتوة مع أهلك وولدك وأقاربك، وفتوة مع أهلك وولدك وأقاربك، وفتوة مع ملكيك<sup>(۱)</sup> كرام الكاتبين. وأنا منبين أطرافاً من ذلك على الاختصار من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار السلف وآدابهم وشمائلهم بعد أن أستعين بالله في ذلك، وفي جميع أموري، وهو حسبي ونعم الوكيل.

فمن الفُتُوّة الملاطفة مع الإخوان، والقبام بحوائجهم. أخبرنا عبدالرحمن ابن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الأزهر، ثنا محمد بن المعد بن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الأزهر، ثنا محمد ابن عبدالله البصري، ثنا يعلى بن ميمون، ثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من ألطف مؤمناً أو قام له بحاجة من حوائج الدنيا، صغر ذلك أو كبر، كان حقاً على الله أن يُخدَمه خادماً يوم القيامة".

ومن الفُتُوة مقابلة الإساءة بالإحسان، وترك المكافأة على القبيح. أخبرنا محمد بن عبدالله بن محمد بن صبيح الجوهري، ثنا عبدالله بن محمد إلاب] بن عبدالله عن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا قبيصة عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه، قال : قلت : يا رسول الله، إذا مررت برجل فلم يضفني، فمر بي أفعل به مثل ذلك ؟ قال : لاه (").

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: مليكك.

 <sup>(</sup>٢) أورده أبو يعلى في مسنده عن طريق أنس بن مالك مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر: مسند
 أبي يعلى، ج٧، ص١٥٥، رقم ١٩٨٤. وإسناد الحديث ضعيف جداً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ج١٩، ص٢٧٦، برقم ٢٠٦، مع اختلاف في بعض ألفاظه،
 كما أورده ابن حبان في صحيحه، ج٨، ص ٢٠٠، برقم ٣٤١٠.

ومن الفُتُوة ترك طلب عثرات الإخوان. أخبرنا أحمد بن محمد بن رجا البزاري. ثنا أحمد بن عمير بن حوصا، ثنا أبو عمير عيسى بن محمد، ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن راشد عن معاوية رضي الله عنهم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»: «إنك إن اتبعت عثرات المسلمين، أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم»(۱).

ومن الفُتُوة حضورُ دار مَن يَنقُ به من الإخوان من غير دعوة. أخبرنا عبدالله بن محمد بن علي بن زياد، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا سعيد بن يحيى، ثنا أبي، ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : "بينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جالسان، إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما أجلسكم ها هنا؟ قالوا : والذي بعثك بالحق، ما أخرجنا(") إلا الجوع. قال : اذهبوا إلى بيت فلان رجل من الأنصار، ... وذكر الحديث ").

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبّان بإسناد صحيح بلفظ عورات بدل عثرات، صحيح ابن حبان، ج۱۲، ص۲۷، برقم ، ۲۷ه؛ كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج٨، ص٢٣٦، برقم ١٩٤٠، بزيادة عورات الناس؛ وأورده أبو داود في سننه، ج٤، ص٢٧٧ برقم ٤٨٨٨ بلفظ عورات بدل عشرات أيضاً؛ والطبراني في المعجم الكبير، ج١٩، ص٢٧٩ برقم ١٩٨٠؛ وأبو يعلى في مسنده، ج١٢، ص٢٨٢ برقم ٥٨٨٠ وأبو يعلى في مسنده، ج١٢، ص٢٨٨ برقم ٥٨٨٠ وأبو يعلى في مسنده، ج٢٠، ص٢٨٨ برقم ٥٨٨٠ وأبو يعلى في مسنده، ج٢٠، ص٢٨٨ برقم ٥٨٨٠ وأبو يعلى في مسنده، ج٢٠، ص٢٨٨ برقم ٥٨٨٠ وأبو يعلى في مسنده، ج٢٠ ، ص٢٨٨ برقم ٥٨٨٠ وأبو يعلى في مسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: أخرجني،

 <sup>(</sup>۲) أورد البيهقي حديثاً يشبه هذا الحديث في المضمون والمعنى. انظر: البيهقي- شعب الإيمان،
 ج٧، ص٢١٩، برقم ٢٠٤٤.

ومن الفُتُوة ترك العيب على طعام يُقدم إليه. أخبرنا محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن صبيح، ثنا عبدالله بن شيرويه، ثنا إسحاق الحنظلي، ثنا جرير عن الأعمش، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهم، قال: الما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإلا تركه، (۱).

ومن الفُتُوة استعمال مكارم الأخلاق إذ هي من أعمال أهل الجنة. أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصر آباذي، ثنا محمد بن الربيع عن سليمان الجسري بمصر، ثنا أبي، ثنا طلق بن السمح، ثنا يحيى بن أيوب عن حميد، عن أنس رضي الله عنه أنه مرض فعاده بعض إخوانه، فقال لخادمته سلّمي لإخواننا ولو كَسُرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة".

## ذكر بيان بعض مكارم الأخلاق من السُّنة

أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا عبدالله بن أيوب العسقلاني، ثنا هاشم بن محمد الأنصاري، ثنا عمرو بن بكر، عن عباد، عن أيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : «إن [من] مكارم الأخلاق التزاور في الله وحق على المزور أن يُقرِّب إلى أخيه ما تيسر عنده، وإن لم يجد عنده إلا جُرعة من ماء، وإن احتشم أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، ص٩٦٥، برقم ٩٠٥٥؛ كما أخرجه الترمذي في السنن، ص٢٧٧، برقم ٢٠٢١، وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه، ج٢، ص٤٨١، برقم ٢٠٤٧؛ وكذلك ابن راهويه في مسنده، ج١، ص٢٥١.

<sup>(</sup>۲) - أورده الشهاب في مسنده، ج۲، ص۱۰۸، رقم ۹۸۵.

يقرب إلى أخيه ما تيسر، لم يزل في مقت الله تعالى يومه وليلته»<sup>(١)</sup>.

ومن الفُتُوة البتآلف مع الإخوان. أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي، ثنا عبدالله بن صالح المدائني بالمصيصة (٢)، ثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى ثنا عمر وابن بكر (٢) عن ابن جريج (٤) عن عطاء عن جابر رضي الله عنهم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن إلفُ مألوف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، (٩).

ومن الفُتُوة السخاوة. [١٨٠] أخبرنا أبو الحسين بن صبيح، ثنا محمد بن المسيب الأرغياني، ثنا عبدالرحمن بن الحارث، ثنا بقية بن الوليد، ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عائشة رضي الله عنهم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجنة دار الأسخياء»(١).

ومن الفُتُوة حفظ الود القديم. أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها<sup>(۱)</sup>، ثنا محمد بن عمير الرازي، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا حسين ابن مرزوق النوفلي، ثنا عبدالله بن إبراهيم الغِفَاري<sup>(۱)</sup>، ثنا عبدالله بن أبي بكر بن

- (۱) لم يرد في كتب الحديث.
- (٢) مدينة من تغور الشام، على شاطيء نهر جيحان، تقارب طرسوس. ياقوت الحموي- معجم البلدان، ج٥، ص ١٤٥.
  - (٣) انظر: المزي تهذيب الكمال، ج٨، ص ٥٦٥.
  - (٤) وردت في الأصل: جريع، انظر: المزي تهذيب الكمال، ج٤، ص ٥٩ه،
    - (٥) انظر: الشهاب المسند، ج١، ص١٠٨، برقم ١٢٩.
    - (٦) انظر: الشهاب المسند، ج١، ص١٠٠، برقم ١١٧.
      - (Y) يقصد بمرى الشاهجان.
  - (٨) وردت الكلمة غير واضحة. والتصحيح من طبقات الصوفية للسلُّمي، ص٢٢٨.

أخي محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سليم عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب حفظ الود القديم» (۱). أخبرنا أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الموصلي، ثنا علي بن الحسين الخواص الموصلي، ثنا عبدالله بن إبراهيم بهذا.

ومن الفُتُوة أن يتعمد الرجل إخوانه وجيرانه. أخبرنا إبراهيم بن محمد ابن يحيى، ثنا حبسون بن موسى الخلال، ثنا محمد بن حسان، ثنا قبيصة، ثنا سفيان عن عبدالملك بن أبي بشير، عن عبدالله بن أبي المساور رضي الله عنهم، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يَنحل ابن الزبير ويقول: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جانع إلى حنبه» (٤).

ومن المُنتُوة استعمال الأدب وقت الأكل ()، أخبرنا إبراهيم بن أحمد البزاري، ثنا الحسين بن علي بن زكريا البصري، ثنا عثمان بن عمرو الدبّاغ، ثنا ابن عُلاثة، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخبه» ().

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف، أورده ابن عدي في: الكامل في ضعفاء الرجال، ج٤، ص١٨٩، برقم ١٠٠٣.

<sup>(</sup>٢) يَتَعَمُّد الشيء أي يدعمه. ابن منظور - لسان العرب، مج٢، ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) نَحَلَّهُ: نَسَبَه إليه، ابن منظور – لسان العرب، مج١١، ص١٥٥.

 <sup>(</sup>٤) أورده الحاكم في المستدرك، ج٤، ص ١٨٤، برقم ٧٣٠٧؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ج١٠،
 س ٢؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، ج٨، ص ١٦٧.

 <sup>(</sup>٥) وردت بعدها كلمة (منها)، حذفناها لعدم استقامة المعنى بها.

<sup>(</sup>٦) أورده ابن شيرويه. انظر:الفردوس بمأثورالخطاب، ج٥، ص١٢٦، برقم ٧٧٠٠.

ومن الفُتُوة المُداراة مع الإخوان ما لم تكن معصية. أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، ثنا أبو بدر أحمد بن خالد بن عبدالملك، ثنا مخلد يعنى ابن يزيد، عن أبي داود النخعي، عن أبي الجويرية، عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس في غير ترك الحق»().

ومن الفُتُوة المساعدة مع الإخوان وموافقتهم. أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، أخبرنا محمد بن الحسين بن قتيبة، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سويد، ثنا إسماعيل بن أبي أويُس، ثنا أبي عن محمد بن المنكدر (٢)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، قال: الصنع رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً، فدعاه وأصحابه، فلما وُضع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم. ثم قال: افطر وصمُ ومكانه إن شئت» (٢).

ومن الفُتُوّة أن يبدأ في رفقه بأصحابه دون خاصته. أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي، أخبرنا محمد بن الحسين بن قتيبة، أخبرنا حامد بن يحيى، ثنا سفيان، عن عطاء بن السمائب، عن أبيه، عن على رضي الله عنه [۸۰ب] أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته خادماً، فقال: «... لا أعطيك(أ) خادماً وأدَع

<sup>(</sup>١) لم يورده علماء الحديث في كتبهم، ولكن الشهاب أورد حديثاً في نفس المعنى : «رأس العقل بعد الإيمان التودد للناس». المسند، ج١، ص١٤٧، برقم ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: المكندر.

<sup>(</sup>٣) أورده البيهقي في السنن الكبرى، ج٤، ص٢٧٩، برقم ٨١٤٦.

<sup>(</sup>٤) - وردت في الأصل : لأعطيك.

أهل الصُفّة تطوي بطونهم من الجوع ا(١).

ومن الفُتُوة أن يُمكن إخوانه أن يحكموا في ماله كحكمهم في أموالهم أخبرنا محمد بن عبدالله بن زكريا، ثنا أحمد بن الحسين الحافظ، ومكي بن عبدان قالا: ثنا محمد بن يحيى الذهلي، ثنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضى في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه (٢).

ومن الفُتُوّة محبة القرى والضيافة. أخبرنا محمد بن عبدالله بن محمد بن قريش، ثنا الحسين بن سفيان، ثنا محمد بن رمح، ثنا ابن لهيعة (٢)، عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدّثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بئس القوم قوم لا يُنزلون الضيف». وبإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا خير فيمن لا يُضيف».

ومن الفُتُوة تعظيم الإخوان والحركة لهم. أخبرنا إسماعيل بن عبدالله الميكالي، وعلي بن سعد العسكري، ثنا جعفر بن الفضل الراسبي، ثنا محمد بن يوسف العرياني، ثنا أبو الأسود مُجاهد بن فَرْقد الأطرابلسي، ثنا واثلة بن الخطاب القرشي، قال: «دخل رجلٌ المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وحده

<sup>(</sup>١) أورده أحمد في مسنده، ج١، ص٧٩، برقم ٩٦ه مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) لم يورده إلا المناوي في فيض القدير، ج٤، ص١٨.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: أهيعه، والتصحيح من البيهقي - شعب الإيمان، ج٧، ص ٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: البيهقي- شعب الإيمان، ج٧، ص٩١، برقم ٨٨٥٩.

فتحرك له النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، المكان واسع. فقال: إن للمؤمن حقاً (۱).

ومن الفُتُوة استقامة الأحوال. أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر، ومحمد بن إبراهيم بن عبده، قالا: ثنا إبراهيم بن علي، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا عبدالرحمن بن أبي الزياد، عن أبيه، عن عروة رضي الله عنهم، قال: قال سفيان ابن عبدالله الشقفي: «يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسال عنه أحداً بعدك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم»(").

ومن الفُتُوّة سخاوة النفس، وسلامة الصدر أخبرنا أبو بكر الديونجي، ثنا الحسين بن سفيان، قال : وجدت في إجازة عثمان بن سعيد، ثنا محمد بن عمران ابن أبي بكر ليلى، ثنا سليمان بن رجاء، عن صالح المزي، عن الحسن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أبدال أمتي لم يدخلوا الجنة باعمال، ولكن دخلوها برحمة الله، وسخاوة الأنفس، وسلامة الصدر»(").

<sup>(</sup>١) البيهقى- شعب الإيمان، ج٦، ص٤٦٧، برقم ٨٩٢٢.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن حبّان في صحيحه، ج٢، ص٢٢١، برقم ٩٤٢.

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقي في شعب الإيمان، ج٧، ص٤٢٩، برقم ١٠٨٩، والأبدال جمع بدل، وهو مصطلح صوفي يشكل إحدى مراتب الترتيب الطبقي للأولياء، ويدل على أهل الفضل والكمال والاستقامة منهم، وهم سبعة يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة كما يقول الصوفية. عن الأبدال، انظر: العجم موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص ٢؛ الشرقاري – معجم ألفاظ الصوفية، ص ٢٢.

ومن الفُتُوة الشفقة على الإخوان والمواساة معهم. أخبرنا أبو عمرو محمد ابن أحمد بن حمدان، ثنا عمران بن موسى السختياني، ثنا شيبان بن أبي شيبة، ثنا أبو الأشهب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، قال : بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ جاءه رجل على راحلة له، قال : فجعل يضرب يميناً وشعمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من كان له فضل ظهر فلبعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فلبعد به على من العلام الما ذكر حتى رأينا أنه لا حق على من لاؤد منا في فضل؛ (أ).

ومن الغُنُوّة النحبّب، والنزاور في الله، والنواصل، أخبرنا مصمد بن عبدالله ابن صبيح، ثنا عبدالله بن شيرويه، ثنا إسحاق الحنظلي، ثنا النضر بن شُميل، ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت الوليد بن عبدالرحمن يحدث عن أبي إدريس الخولاني، قال في حديث ذكره: فلقيت عبادة بن الصامت، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت الله ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: «حقّت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في،

ومن المُتُوّة محبة الغرباء، وحسن تعهدهم. أخبرنا عبدالله بن محمد بن علي أبن زياد، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو شعيب، حدثنا محمد بن مسلم،

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، ص۱۷۷، برقم ۱۷ه٤.

 <sup>(</sup>۲) أورده الحاكم في المستدرك، ج٤، ص١٨٧، برقم ٥٧٣٠.

عن محمد بن عبدالله بن أوس، عن سليمان بن هرمز، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. قالوا: يا رسول الله، من هم ؟ قال: الفرارون بدينهم، يُحشرون يوم القيامة إلى عيسى بن مريم عليه السلام»(١).

ومن الفُتُوة صدق الحديث، وأداء الأمانة. أخبرنا عبدالله بن محمد السمري، ثنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن الحارث بن زيد، عن ابن حجيرة، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أربعُ إذا كن فيك، فما عليك، فإنك من الدنيا؛ حفظ الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الخلق، وعفة طعمة» (7).

ومن الفَتُوّة إصلاح السر قبل التَّزَيِّي بزي الصالحين، أخبرنا عبدالله بن أحمد ابن جعفر الشيباني، أخبرنا أحمد بن محمد بن علي الباشاني، أخبرنا أحمد بن عبدالله الجويباري، أخبرنا سلّم بن سالم، عن عباد بن كثير، عن مالك بن دينار، عن الحسن، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تلبسوا الصوف إلا وقلوبكم نقية، قان من لبس الصوف على دَعَل وعُسُ قالاه جبار السماء»(٦).

<sup>[</sup>١] - أورده أبو عمرو الدَّاني في كتابه انسنن الواردة في الفتن، ج٢، ص٤٣٠، برقم ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) لم نجده في كتب الحديث،

<sup>(</sup>٢) لم يرد في كتب الحديث،

ومن الفُتُوة حُسن القراء، وإكرام الضيف. أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد ابن إسحاق، أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، أخبرنا إسحاق الحنظلي، عن [أبي](١) حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليحسن قراء ضيفه»(١).

ومن الفُتُوة الأكل بعد أكل الأصحاب[....]<sup>(۱)</sup>. أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم، أخبرنا العباس بن محمد الدوري، أخبرنا يحيى بن معين، حدثنا عبدالرحمن بيّاع الهروي<sup>(1)</sup>، عن جعفر بن محمد، عن أبيه رضي الله عنهم، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل مع قوم، كان آخرهم أكلاً، (۰).

ومن الفُتُوّة أن يرى أن الباقي من ماله ما بذله، لا ما أمسكه. أخبرنا عبدالله ابن محمد بن علي، أخبرنا أبو العباس الثقفي، حدثنا الحسين بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عمرو بن شرحبيل [٨٨ب] عن عائشة رضي الله عنهم، قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، فقسمها. فقلت: لم يبق منها إلا عُنقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بقي كلها إلا عُنقها، أ

<sup>(</sup>۱) انظر: المزي – تهذيب الكمال، ج٢، ص ٢٤٤؛ الذهبي- تذكرة الحفاظ، ج١، ص ١٣٣؛ ابن العماد – شذرات الذهب، ج٢، ص ١١٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، ص١٠٦٩، برقم ٦١٢٥؛ ومسلم في صحيحه، ص٢٦٦، برقم
 ٢٥٤؛ وابن ماجة في سننه، ص٢٧٥، برقم ٣٦٧٥. لكن باختلاف اللفظ، «من كان يؤمن بالله
 واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالواً: وما جائزته يا رسول الله، قال: يوم وليلته».

<sup>(</sup>٣) كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>٤) انظر: السمعاني – الأنساب، ج٥، ص ٦٣٧.

 <sup>(</sup>a) أورده البيهقي في شعب الإيمان، ج٧، ص١٠١، برقم ٩٦٣٤.

<sup>(</sup>٦) لم نعش عليه في كتب الحديث.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل على المحديث فريش، وهن صحد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله عنهم، قال : قال عبدالرحمن، حدثني عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل على أخيه المسلم، و هو صائم، فأراد أن يفطر، فليفطر، فليفطر، وذكر الحديث.

ومن الفُتُوة حسن العشرة، والملاعبة مع الإخوان، والبُشر معهم. أخبرنا عبدالعزيز بن جعفر بن محمد الخرقي ببغداد، حدثنا محمد بن هارون بن بُريه، حدثنا عيسى بن مهران، حدثنا الحسن بن الحسين، حدثنا الحسين بن زيد، قال : قلت لجعفر بن محمد : جعلت فداك، هل كانت في النبي صلى الله عليه وسلم دُعابة ومداعبة ؟ فقال : لقد وصفه الله بخلق عظيم في المداعبة، إن الله بعث أنبياءه، فكانت فيهم كزازة (١) وبعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالرافة والرحمة، وكان من رافته بأمته (١) مداعبته لهم، لكيلا يبلغ بأحد منهم التعظيم حتى لا ينظر إليه. ثم قال : حدثني أبي (١) محمد، عن أبيه علي [عن أبيه الحسين] (١) عن أبيه علي إليه. ثم قال : حدثني أبي (١) محمد، عن أبيه علي [عن أبيه الحسين]

<sup>(</sup>۱) أورده الطبراني في المعجم الكبير، ج۱۲، ص۳۷۹، برقم ١٣٤٠، وأكمل الحديث: «... إلا أن يكون صومه ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذراً »؛ كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ج٢، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) الكَزارة: البيبس والانقباض، ابن منظور - لسان العرب، مجه، ص ٤٠٠.

 <sup>(</sup>٣) وردت في الأصل: لأمته، والأصبح ما أثبتناه، انظر: ابن منظور - لسان العرب، مج٩، ص ١١٢٠.

 <sup>(</sup>٤) بمعنى والدي، وليست كنية المتحدث.

<sup>(</sup>a) أضفناها كي يستقيم النص.

رضوان الله عليهم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموماً بالمداعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يبغض المُعبس في وجوه إخوانه»(۱).

ومن الفُتُوة أن لا يطالع العبد نفسه، ولا أفعالها، ولا يطلب على فعله عوضاً. سمعت محمد بن عبدالله الرازي يقول: سئل أبو العباس بن عطاء عن أقرب شيء إلى مقت الله. فقال: رؤية النفس وأفعالها، وأشد من ذلك مطالبة (٢) الأعواض على أفعالها.

ومن الفُتُوة ملازمة التوبة وتصحيحها بصحة العزم على ترك العَوْد إلى ما منه تاب. سمعت منصور بن عبدالله الهروي يقول: سمعت أبا الحسن المزين يقول: صحة التوبة ثلاثة أشياء: الندم على ما مضى، وصحة العزم على ترك العَوْد إلى ما منه تاب، ووَجَل القلب على ذلك، لأنه من ذنوبه على يقين. ومما أحدث من التوبة على وَجَل لا يدري أمقبولٌ منه أم مضروبٌ به وجهه.

ومن الفُتُوة السنجلاب محبة الله بالنحبب إلى أوليائه. سمعت عبدالواحد ابن بكر الورثاني يقول: سمعت القنّاد<sup>(۱)</sup> يقول: سمعت أبا موسى الديبلي يقول: سمعت أبا يزيد البسطامي و [قد] ساله رجل، فقال: دلّني على عمل أتقرب به إلى الله. فقال: تُحب أولياء الله، وتتحبب إليهم ليُحبوك، فإن الله ينظر في قلوب أوليائه في كل يوم وليلة سبعين مرة، فلعله أن ينظر إلى اسمك في قلب ولي من أوليائه، فيحبك ويغفر لك.

<sup>(</sup>١) أورده أبو يكر بن شيرويه في الفردوس بمأثور الخطاب، ج١، ص١٥٣، برقم ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: مطالعة.

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل: الفتاد، والتصحيح من السلمي - طبقات الصوفية، ص ٧٣.

ومن الفُتُوة أن لا تعاتب إخوانك عند زلاتهم، وأن تتوب [١٨٢] عنهم إذا أذنبوا. سمعت أبا الفرج الصائغ يقول: سمعت الحسين بن سهل، حدثنا أحمد بن عمران الرازي، سمعت علي بن صالح يقول: سمعت عمران بن موسى الديبلي يقول: سمعت أبي يقول: قدم يوسف بن الحسين على أبي يزيد البسطامي رحمهم الله، فسأله: مع من تأمرني أن أصحب؟ فقال: مَنْ إذا مرضتَ عادك، وإذا أذنبت تاب عنك. وأنشد في هذا المعنى:

إذا مرضنا أتيناكم نعودك في وتُذنبون، فنأتيكم (1) فتعت في أو المرضنا أتيناكم نعودك سمعت ومن الفُتُوة أن لا يفعد العبد عن الكسب إلا بعد صحة عُقدة التوكل. سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عثمان الآدمي يقول: سمعت إبراهيم الخوّاص يقول: لا ينبغي للمسوفي أن يتعرض للقعود عن الكسب إلا أن يكون رجلاً مطلوب الآن بيون مواضع كسبه، وقد مطلوب أن بيركه، قد وقعت به حالة من الأحوال اقتطعته عن مواضع كسبه، وقد أعتبه الحال عن المكاسب، فأما إذا كانت الحاجات منه قائمة، ولم يقع له عروف (1) تحول بينه وبين التكلف، فالعمل أولى به، والكسب أحل له وأبلغ، لأن القعود لمن خرج عن المعارف والتشرف والعادات.

ومن الفُتُوة تصحيح اعتقاده فيما بينه وبين ربه فيما ألزم من الأحوال والآداب. سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت خبير النسّاج يقبول: سمعت أبا حمزة يقبول: إني لأستحيي من الله أن أدخل البادية، وأنا شبعان، وقد أعتقد

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: فياتيكم.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: رجل مطلوب.

<sup>(</sup>٣) كل مرتفع عال. ابن منظور - لسان العرب، مج٩، ص ٢٤١.

التوكل لئلا يكون شبعي زاداً(١) أتزوده.

ومن الفُتُوة تعظيم حرمات الله. سمعت محمد بن شاذان يقول: سمعت علي بن موسى التاهرتي<sup>(۲)</sup> يقول: وقع من عبدالله بن مروان فلس<sup>(۲)</sup> في بئر قذرة، فاكترى عليه بثلاثة عشر دينارا حتى أخرجه. فقيل له في ذلك، فقال: كان عليه اسم الله مكتوباً<sup>(1)</sup>، فاحترمته لذلك.

ومن الفُتُوة أن تعامل الناس على حسب<sup>(6)</sup> ما تحب أن يعاملوك به وهو ما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمناً» أن يؤتى إليك، أخر: وآت للناس ما تحب أن يؤتى إليك، أن سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت سعيد الصوفي يقول: سمعت ابن يزدانيار و [قد] قال له رجل : أوصني . فقال: اقض (6) من الناس حسب ما يقضى لهم من نفسك.

<sup>(</sup>۱) وردت في الأصل: زاد.

<sup>(</sup>٢) - وردت في الأصل: التاهرني، والأصح ما أثبتناه، انظر: السمعاني - الأنساب، ج١، ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: فلسأ.

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصل: مكتوب.

<sup>(</sup>ه) وردت بعد هذه الكلمة (على) وهي زائدة.

<sup>(</sup>٦) لم نعش عليه في كتب الحديث.

<sup>(</sup>Y) لم نعش عليه في كتب الحديث.

 <sup>(</sup>A) وردت في الأصل : اقضي.

ومن الفُتُوَّة الهجرة إلى الله بالسّر والقلب وأصله قول الله عز وجل وقام الله عز وجل المعترفة لله لوط وقال إلى مهاجر إلى ربي (١). سمعت أبا الطيب الشيرازي يقول عن سمعت أبا بكر الطمستاني (١) يقول عن صحب منا الكتاب والسنة، وعَرف عن نفسه، وعن الحق والدنيا، وهاجر إلى الله بسرّه وقلبه، فليلزم (١) الصدق في هجرته، فقد بلغ المبلغ في الفُتُوّة، إلا أن ينقضه بالرجوع إلى شيء مما هاجر منه. قال دسول الله صلى الله عليه وسلم : «فهجرته إلى ما هاجر إليه» (١).

ومن الفُتُوة [٢٨٠] الصحبة مع الله، أو مع رسوله، أو مع أوليائه. وقال أبو عثمان الحيري: مَنْ صَحَتْ صحبته مع الله، لزم قراءة كتابه بالتدبر، وآثر كلام الله على كل كلام، واتبع آدابه وأوامره، وما خوطب به. ومَنْ صَحَتْ صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع أخلاقه وسننه وآدابه وشمائله، وجعل السنن أمامه فيما يأتي ويذر. ومَنْ صَحَتْ صحبته مع أولياء الله، اتبع سيرتهم وطريقتهم، وتأدب بآدابهم، ولزم سننهم. ومن سقط عن هذه (١) الدرجة فهو من الهالكين.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل : والثعلب.

 <sup>(</sup>٢) سبورة العنكيوت، الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) - وردت : الطمساني، والأصبح ما أثبتناه، انظر : السلمي - طبقات الصوفية، ص ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصل: فليزم.

<sup>(</sup>ه) أورده البخاري في أكثر من موضع. ونص الحديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امري ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». انظر صحيح البخاري، ص١، برقم١، ص١، برقم ٤٥، ص ٥٥، برقم ٢٨٩٨، ص١٠٠، برقم ٥٠٠، مص ما ١٠٥، من ١٩٥٨، من ١٩٥٨، برقم ص٥٠٥، برقم ٢٩٥٧، برقم ٢٩٥٧، برقم ٢٩٧٥.

<sup>(</sup>٦) وردت في الأصل: هذا.

ومن الفُتُوة مطالبة العبد نفسه بالصدق، ليشغله ذلك عن الفراغ إلى أحوال الخلق أجمع. حُكي لي عن أبي بكر الطمستاني (١) أنه قال: كل من استعمل الصدق بينه وبين الله، شغله صدقه مع الله عن الفراغ إلى خلق الله.

ومن الفُتُوة الثقة بضمان الله تعالى في الرزق. سمعت أحمد بن محمد بن ركريا يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: قال ضميا بن إبراهيم يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: قال سهل بن عبدالله: من اهتم لرزقه بعد ضمان الله له، لم يكن له عند الله قَدُر.

ومن الفُتَوة موافقة الإخوان على الجملة وترك الخلاف عليهم. سمعت أبا العباس أحمد بن محمد النسوي يقول: سمعت علي العباس أحمد بن محمد النسوي يقول: سمعت علي ابن جعفر يقول: قال أحمد بن إبراهيم الصوري قال: سمعت المسيب بن واضح يقول: كل أخ قلت له قم، قال إلى أين، فليس لك بأخ.

ومن الغُتُوّة أن لا بخالف حبيبك في محبوب ومكروه. سمعت عبدالواحد بن بكر يقول: سمعت عبدالله بن أحمد الناقد يقول: سمعت أحمد بن الصلت يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: ليس من المروءة أن تحب ما يبغضه حبيبك. وأنشدت في هذا المعنى (شعر):

أشبهت أعدائي فصرت أحبه إذا كان حظي منك حظى منه وأهنتني فاهنت نفسي صاغبرة ما من يهون عليك ممن أكرم وأهنتني فاهنت نفسي صاغبرة ما من يهون عليك ممن أكرم ومن الفُتُوة حفظ الأدب في الدعاء والسؤال والمناجاة. سمعت محمد بن عبدالله يقول: سمعت سعيد بن عثمان العباسي يقول: حججت ثمانين حَجَة على قدمي في الفقر، فبينا أنا أطوف، إذ جرى على لساني في الطواف أن قلت: حبيبي.

<sup>(</sup>١) - وردت : الطمسائي.

فإذا هاتف يهتف يقول: ليس ترضى أن تكون مسكينا حتى تدعى المحبة، فغشي علي، فأفقت (١) وأن أقول: مسكينك. مسكينك.

ومن الفُتُوة القيام بمنافع الخلق<sup>(۲)</sup> مع حفظ آداب العبودية. سمعت محمد ابن عبدالله العزيز يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون رضي الله عنهم يقول: شعار أهل المعرفة خصال ثلاث: تفريج كرب الحيوانين، ونشر آلاء الله في مجالس الذاكرين، والدلالة على الله بلسان العارفين.

ومن الفُتُوة محاسبة النفس والعلم بها، والأسف على ما فاته [1/1] من عمره على المخالفة. سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: قال الكتاني: حُكي لي عن رجل من أهل الرّقة (1) أنه كان محاسبا لنفسه، فنظر يوما، فإذا هو ابن ستين سنة، فحسب أيامها، فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم. قال: فصرخ صرخة [و] خرّ مغشيا عليه، وقال: يا ويلتاه ... ألقى ربي باحد وعشرين ألف وخمسمائة ذنب؟ على أن يكون في اليوم ذنب واحد (1)، فكيف ولي في كل [يوم] عشرة آلاف (1) ذنب؟!. قال: فعشي عليه ثانيا، فحرّكوه، فإذا هو ميت.

يتلوه إن شاء الله :

#### ومن الفُتُوّة حفظ الورع ظاهراً أو باطناً

والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل : فاقفت.

<sup>(</sup>Y) وردت في الأصل: الخلع،

<sup>(</sup>٢) مدينة على الفرات، من بلاد الجزيرة، بينها وبين حرّان ثلاثة أيام. ياقوت الصموي - معجم البلدان، ج٢، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصل: ذنباً واحداً

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: الف.



### الجزء الثاني من الكتاب

# الفنيوه

مما جمعه الشيخ أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السُّلُمي رحمة الله عليه



### ينم للذالخ التخر

ومن الفُتُوة حفظ الورع ظاهراً وباطناً. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عَلَّوَيْه يقول: سمعت يحيى بن معاذ<sup>(۱)</sup> الرازي رضي الله عنهم يقول: الورع ورَعان ورعٌ في النظاهر، وورع في الباطن. أما في الظاهر فلا يتحرك إلا لله، وأما في الباطن فلا تدخل قلبك شيئاً سوى الله تعالى.

ومن الفَتَوَة الاحتراز من الشيطان بالجوع. سمعت أبا الحسين<sup>(۱)</sup> الفارسي يقول: سمعت ابن عصام يقول: من جاع لا يقربه الشيطان إذا كان جوعه بعلم.

ومن الفُتُوة تأثير الذّكر على ظاهر العبد وباطنه. أما في ظاهره في الذبول والخشوع، وفي باطنه بالرضا. سمعت محمد بن أحمد بن إبراهيم النسوي يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: إن لله عباداً إذا ذكروا عظمة الله، تقطعت أوصالهم فَرَقاً أن من الله، وهيبة له. وإنهم لهم القصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله وأيامه.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: معاد. انظر: السَّلمي - طبقات الصوفية، ص ١٠٧.

 <sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: أبا الحسن، والتصحيح من السلمي - طبقات الصوفية. انظر: ص ٢٥، ص
 ٤٥، ص ٧٤، ص ١١٣، ص ١٥٩، ص ٢١٩، ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) أي خوفاً. ابن منظور، لسان العرب، مج١٠، ص ٢٠٤.

ومن الفُتُوة الثقة بما ضمن الله لك. والاشتغال بما أمرك به. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت الجنيد رضي الله عنهم يقول: لا تهتم لرزقك الذي قد كفيته، واعمل عملك الذي قلدته، فإن ذلك من عمل الكرام والفتيان.

ومن الفُتُوة أن لا يشغلك عن الله في الدارين شاغل. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبي يقول: الفارسي يقول: سمعت علي بن الحسين بن حمدان يقول: سمعت أبي يقول: قالت رابعة (۱): إلهي همي من الدنيا في الدنيا ذكرك، وفي الآخرة رؤيتك، ثم تفعل بي ما شئت (۱).

ومن الفُنُوة طلب صلاح القلب بحفظ الجوارح، واشتغالها بما يعنيها. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عصام يقول: سمعت سهل بن عبد الله التُستري رحمهم الله يقول: [٨٣ب] ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه، وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله أمينا، وما من عبد جعله الله أمينا إلا جعله إماما يُقتدى به إلا جعله الله حجة على خلقه.

ومن الفُتُوّة العفو عند القدرة. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: سمعت علي بن عبدالحميد الغضائري يقول: سمعت السّري رضي الله عنهم يقول: من عفا وهو يقدر على الانتصار، عفا الله عنه بقدرته عليه.

<sup>(</sup>١) يقصد رابعة العدرية الزاهدة.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: شاء، وبها لا يستقيم النص.

ومن الفُتُوة الاشتغال بعيبه عن عيوب الناس. سمعت محمد بن طاهر الوزيري يقول: سمعت الحسن بن محمد بن إسحاق يقول: سمعت ابن عثمان يقول: سمعت ذا النون رحمهم الله يقول: مَن نظر إلى عيوب الناس عمي عن عيوب نفسه، ومن نظر في عيوبه عمي عن عيوب الناس.

ومن الفُتُوة إحياء السر بالذكر، وإحياء العلانية بالطاعة. سمعت عبدالله بن محمد بن اسفنديار[ان](۱) يقول: سمعت الحسن(۱) بن عَلَويه يقول: سمعت يحيى ابن معاذ رحمهم الله يقول: خلق الله السر، وجعل حياته(۱) بذكره. وخلق العلانية، وجعل حياتها بطاعته. وخلق الدنيا وجعل السلامة منها ترك ما فيها. وخلق الآخرة وجعل التمتع بها في العمل لها.

ومن الفُنُوَة موافقة المحب حبيبه في جميع أوامره. سمعت أبا الحسين علي بن محمد القرويني الصوفي يقول: سمعت أبا الحسين المالكي يقول: أتى النوري إلى أبي القاسم الجنيد بن محمد، فقال: بلغني أنك تتكلم في كل شيء، فتكلم فيما شئت حتى أزيد عليك. فقال أبو القاسم في ماذا<sup>(1)</sup> أكلمك؟ فقال: في المحبة. فقال: أحكي لك حكاية، كنت أنا وجماعة من أصحابي في بستان. فابطأ علينا من يجيئنا<sup>(1)</sup> بما نحتاج إليه، فصعدنا نطلع<sup>(1)</sup> على سطح البستان؛ فإذا بضرير ومعه غلام حسن الوجه، والضرير يقول: يا هذا أمرتني بكذا، فامتثلت.

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣٨، ص ٤٩، ص ٤٥ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: الحسين. انظر: ص ٢٨ من هذا الكتاب؛ السلمي - طبقات الصوفية، ص
 ٢٨، ٧٤؛ الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد، ج٧، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: حيوته،

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصل: فيماذا.

<sup>(</sup>٥) وردت في الأصل: يجينا.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: تطلع.

ونهيتني عن كذا<sup>(۱)</sup> فتركت. وما أخالفك في شيء تريده، فماذا تريد مني؟ قال: تموت. فقال الضرير: ها أنا ذا أموت. وتمدد وغطى<sup>(۱)</sup> وجهه. فقلت لأصحابي: ما بقي على هذا الضرير شيء، ولكن لا يمكنه الموت في الحقيقة، ولكنه قد تشبه بالموتي. فنزلنا وخرجنا إليه، فحركناه فإذا هو ميت. فقام النُّوري وانصرف.

ومن الفُتُوَة الرجوع من الإخوان على طريق المعاتبة إلى أنس الغفران. سمعت أبا الحسين القزويني يقول: سمعت جعفر الخلدي [يقول:] سمعت ابن مسروق يقول: سمعت محمد بن بشير يقول: حدثني ابن السماك أنه جرى بينه وبين صديق له كلام، فقال له صديقه: الميعاد غدا نتعاتب [ع٨١] فقال: بل الميعاد غدا نتغافر (۱).

ومن الفُتُوَّة حسن الظن بالخَلَق، وحفظ حرماتهم. سمعت أبا العباس محمد ابن الحسن البغدادي يقول: سمعت محمد بن عبدالله الفرغاني يقول: سمعت الجنيد رحمهم الله يقول، وقد كلَّمه أصحابه في الذين يقفون على الحلقة، فيسألونه أنهم ليسوا بموضع للإجابة، وأنهم يتعنتون، وأحب أصحابي أن لا أجيب مثل هؤلاء. فقال: رؤيتي فيهم غير رؤيتكم، إنما أؤمل أن يتعلقوا بكلمة، فتكون سبباً لنجاتهم.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: كذي.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: غطا.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: نتعافد.

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصل: فيسلونه.

ومن الفُنَوَّة بنل النصيحة للإخوان والعلم بنقصان نفسه في ترك ما ينصحهم به سمعت محمد بن الحسن الخشّاب يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن صالح، حدثنا محمد بن عبدون، حدثنا بدر المغازلي، قال: قلت لبشر الحافي: أيش تقول في المقام ببغداد؟ فقال: إن سرك أن تموت مسلماً، فلا تُقم بها، فقلت: فأنت بها مقيم. فقال: إن العبد إذا ضيَّع أمر الله، لقيه شرّ ملقى (۱)، وإني أخاف أني ضيعت أمر الله فألقى (۲) شرّ ملقى .

ومن الفُتُوة قبول ما يسمعه من كلام الحكماء، وإن لم يفهم، لتوصله "البركات ذلك إلى محل الفهم منه وفيه. سمعت أبا العباس بن الخشاب يقول: سمعت محمد بن عبدالله الفرغاني يقول: سمعت الجنيد رحمهم الله يقول: كنت أجلس إلى شيوخ بضع عشرة سنة، وهم يتكلمون في هذا العلم. وما كنت أفهم ما يقولون، ولا كنت أنكر عليهم. وكانت فائدتي منهم من جُمعة إلى جُمعة أن أجي فأسمع ما يقولون، وعندي أنه حق، وإن لم يكن ما أفهم، ولم أبد بالإنكار عليهم، فما مضت تلك المدة حتى إذا أجروا مسألة أن جاءوني (1) إلى البيت، فسألوني، وقالوا: جرت مسألة (2) كيت كيت، فأحببنا أن تسمعه، أو نحوه من الكلام.

 <sup>(</sup>١) العبارة وردت في الأصل مضطربة، بهذا الشكل (القا شرة ملقا). فأصلحناها -اجتهاداً- وفقاً للسياق.

<sup>(</sup>Y) وردت في الأصل: فالقاني.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: ليوصله.

<sup>(</sup>٤) بمعنى : أتى،

<sup>(</sup>a) وردت في الأصل: مسلة.

<sup>(</sup>٦) وردت في الأصل : جاوني.

<sup>(</sup>٧) وردت في الأصل : مسلة.

ومن المُتُوّة قبول الرفق من وجهه، والإيثار بها في الوقت. سمعت محمد بن الحسن بن خالد يقول: سمعت أبا جعفر الفرغاني يقول: حدثني أبو جعفر الأصبهاني صاحب أبي تراب يقول: قدم أبو تراب ها هنا -يعني البيت الحرام-في الموسم، فجاء (أ) إنسان خراساني ومعه عشرة آلاف (أ) درهم، وقال: يا أبا تراب، تأخذ هذا. فكشف الحصى ثم قال: صبّها ها هنا. فصبها بين يديه على التراب، فأخذ منها درهمين، وقال لصاحب له: اشتر بها خرقة، فجعل يخرقها ويصر فيها (أ) القبضة والقبضتين، ويبعث إلى سائر الفقراء، ولا يكلفهم يجيئون (أ) إليه، حتى إذا كاد أن يفني قال له رجل: أصحابك ما أكلوا شيئاً منذ أيام، فقبض قبضة، وقال: اشتر لهم شيئاً. وجاءت امرأة، فقالت: يا أبا تراب، أهلك. قال: انظروا إن كان قد بقى شيء فادف عوها إليها. ففتشوا، فوجدوا درهمين، فدفعوهما إليها.

ومن الفُتُوَّة ما أخبر سبرى السقطي رحمه الله عن أخلاقهم. سمعت محمد ابن الحسن البغدادي: [٨٤٠] يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن صالح، حدثنا محمد ابن عبدون، حدثنا عبدوس بن القاسم، سمعت سري السقطي يقول: خمسة من أخلاق المريدين: لا يمشي خطوة لنفسه فيها هواء، ولا لذة، ولا إرادة، ولا شهوة.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: فجأ.

<sup>(</sup>٢) رردت في الأصل : ألف.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: فيه.

 <sup>(</sup>٤) وردت في الأميل : يجون.

ويكون خارجاً من سلطان الهوى سلس القياد، صعب المرام، قد اعترم على خمس: على الإياس مما في أيدي الناس، وقد ألقى مؤونته على الناس لا يتعب يده ولا بطنه ولا فرجه ولا يعتقد رياء، ويقتدى من فوقه، وقد زهد في خمس: في كل فان، وزهد في الناس، وزهد في الشهوات، وزهد في الرئاسة، و [زهد] في الثناء. وقد رغب في خمس: رغب في نعيم الجنان؛ فقدرت (۱) الدنيا عنده، ورغب في الصدق؛ فلزم الخوف قلبه، ورغب في مجالسة الأولياء والأصفياء؛ فتبرم من مُجالسة المُخالفين، ورغب في كل ما يُرضي الله، ورغب فيما زهد الجاهل فيه.

ومن الفُتُونة احتمال الأذى في الله بعد المعرفة به. سمعت أبا الفرج الورثاني يقول: أخبرني منصور بن أحمد الهروي، سمعت أبا الحسين محمد بن علي الخوارزمي، سمعت ذا النون رضي الله عنهم يقول: مررت بأرض مصر، فرأيت صبيانا يرمون رجلاً بالحجارة، فقلت لهم: ما تريدون منه؟ قالوا: مجنون، يزعم أنه يرى الله. فقلت: افرجوا لي عنه. فأفرجوا، فدخلت، فإذا أنا بشاب مسند ظهره إلى الحائط، فقلت له: ما تقول -رحمك الله- فيما يقول (" هؤلاء؟ قال: وما يقولون؟ قلت: يزعمون أنك تزعم أنك ترى الله تعالى. قال: فسكت ساعة ثم رفع رأسه، ودموعه تجري على خديه، وقال: والله ما فقدته منذ عرفته. ثم أنشأ " يقول:

<sup>(</sup>١) أي ضاقت. ابن منظور - لسان العرب، مجه، ص ٧٨.

<sup>(</sup>Y) وردت في الأصل: يقولون.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: انشاء.

هم المحب يجول في الملكوت والقلب يسمو واللسان صموت ثم هام على وجهه وهو يقول:

أيها الشامخُ الذي لا يُـــــرام نحن من طينة عليك الســـــلام إنما هذه الحياة مــــــتاع ومع الموت تستـــوي الأقــدام

ومن الفُتُوة ترك السنكاية عند البلاء، وقبوله بالرّحب والدعة. سمعت عبدالواحد بن بكر يقول: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله الدّينوري، حدثنا عبدالله ابن محمد [بن] الحارث الصوفي، عن محمد بن محبوب، أنه قال: بينا أنا مار في شوارع بغداد، إذ وقعت إلى المارستان، فإذا بفتى حسن الوجه في رجليه قيد، وفي عنقه غل، فلما رأيته انحرفت عنه، فناداني، قال يا ابن محبوب، أما رضي مولاك إذ يتمنى لحبه حتى غلني وقيدني؟ قل له: إن كنت راضيماً عني فلا أبالي بذلك. ثم أنشأ يقول:

ومن الفُتُوَة ملازمة الفقر والأنس بمكانه [٥٨١] والفرح به. سمعت أبا الفرج الورثاني يقول: سمعت إبراهيم بن أحمد الساجي يقول: سمعت محمد بن الحسين الخصيب يقول: سمعت بشر بن الحسين الخصيب يقول: سمعت العباس بن عبدالعظيم يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: الفقر للمؤمن مخزون مكنون كما إن الشهادة مخزونة مكنونة عند الله لا ينالها إلا من أحب من عباده.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: محمد الحرث، والتصحيح من السلمي – طبقات الصبوفية، ص ٨.

ومن الفُتُوَّة ترك المحاهنة في كل الأحوال. سمعت عبدالواحد بن بكر يقل : سمعت محمد بن عبدالعربي يقول : سمعت أبا عبدالله القرشي يقول : لا (۱) يشم رائحة الصدق عبدٌ يداهن نفسه، أو يداهن غيره.

ومن الغُتُوة أن يكون حراً من الأكوان وما فيها، ليكون عبداً لمن له الأكوان بأسرها. سمعت عبدالواحد بن بكر يقول: سمعت محمد بن هارون الأنصاري يقول: حدثني عيسى بن الريس الأنماطي المروروذي يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمهم الله يقول: رأيت ابن السماك كتب إلى أخ له: إن استطعت أن لا تكون لغير الله عبداً، ما وجدت من العبودية لغيره بداً، فافعل.

ومن الفُتُوَّة السرورُ بما أهّل له من خدمة سيده، والفرح به، وقرة العين منه، سمعت أحمد بن محمد بن يعقوب يقول: سمعت أحمد بن محمد بن علي يقول: سمعت علي الرازي يقول: قال يحيى بن معاذ رحمهم الله: من سرَّ بخدمة الله، سرَّت الأشياء بخدمته. ومَن قَرَت عينه بالله، قرت عين كل شيء بالنظر إليه.

ومن الفُتُوَة اشتغال العبد بما يعنيه من خاص أفعاله وأحواله، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، حدثنا أحمد بن عبيدالله الرازي بأنطاكية (٢)، حدثنا جعفر بن عبدالواحد عن أبي عبيدة معمر بن المثنى ومحمد بن الحارث الهلالي، حدثنا مالك ابن عطية عن أبيه، قال: سمعت أبا رفاعة الفهمي يحدث عن أبي بكر الصديق

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: ألا.

<sup>(</sup>٢) من مدن حلب، بينهما يوم وليلة، انظر: المقدسي - أحسن التقاسيم، ص ١٥٤؛ ياقوت- معجم البلدان، ج١، ص ٢٦٦.

رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «مِنْ حُسْن إسلام المرء، تركه مالا يعنيه»(١).

سمعت أحمد بن محمد بن يعقوب يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: حدثنا عمر أبن مخلد الصوفي يقول: قال أبن أبي الورد: قال معروف الكرخي رضي الله عنه : من علامة مقت الله للعبد أن تراه مشتغلاً بما لا يعنيه في خاص أوقاته.

ومن الفُتُوَة ملازمة أداب الفقر في كل الأحوال. سمعت منصور بن عبدالله يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: قال بعضهم: لا ينبغي أن يكون على مائدة الفقراء إلا أربعة أشياء: أولها الجوع، والثاني [.......](٢)، والثالث الذل، والرابع الشكر.

ومن الفُنُوَّة الإخبار عن الأحوال على مقدار صاحب الحال. سمعت أبا بكر بن الجرجاني يقول: سمعت أبا بكر بن محمد بن جعفر يقول: سمعت أبا بكر بن عبدالجليل يقول: قال لي الجنيد رحمه الله: خرجت إلى عرض الفرات، وكان ذكر لي [٥٨ب] فيها فتى، فلقيت فتى كأن هموم الدنيا قد جمعت عليه. فقلت: رضي الله عنك، الوفاء متى يتكامل في الدنيا؟ فقال لي: ابتداء يا جنيد، من الوفاء أن لا تسألني، فأيست من الجواب، فدعاني، ثم قال: يا جنيد، شرّح الوفاء قبل الوفاء ليس من فعل الأبرار.

ومن الفُتُوَّة ملازمة الخوف بعد ما عرف العبد ما سبق منه، وما جرى عليه من مخالفة سيده، سمعت أبا بكر الرازي يقول : سمعت أبا محمد الجريري

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في سننه، ص ۷۷ه، برقم ۲۹۷٦.

<sup>(</sup>Y) كلمة غير مقروءة.

يقول: سمعت الجنيد رحمهم الله يقول: من شهد من نفسه ذلة واحدة، ثم اعتمد على شيء من حسناته، كان مغروراً، ومن لم يقم له بصدق الوفاء في أوامره، كان بعيداً من الحقائق.

ومن المُتُوَّة أن لا يشغل" العبد عن مولاه شاغلٌ، وأن يتحمل في طلبه موارد البلاء. سمعت محمد بن عبدالله بن شاذان يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد يقول: بكُرت يوما إلى سري السقطي رحمهم الله، فقال لي: يا أبا القاسم، كانت له البارحة قليل مشاهدة، فخوطبت في سرّي، وقيل لي: ياسري، خلقت الخلق وهم ناظرون إليّ، ومقبلون عليّ، فعرضت عليهم الدنيا، فمال إليها تسعة أعشار الخلق، وبقي معي العشر، فعرضت عليهم الجنة، فمال إليها أعشارهم، وبقي معي عشر العشر، فصببت عليهم البلاء، فتضعّفوا واستغاثوا وذهب منهم تسعة أعشارهم، وبقى معي عشر عشر العشر، فقالوا: وإنك لتعلم ما إلى الدنيا نظرتم، ولا الجنة أردتم، ولا من البلاء فررتم. فقالوا: وإنك لتعلم ما نريد. فقلت: إني أصب عليكم من البلاء ما لا طاقة للجبال الرواسي به. فقالوا: قد رضينا بعد أنّ تكون الفاعل بنا ذلك.

ومن الفُتُوَّة أن يراعي العبد أحواله وأنفاسه، ولا يضبع منها شبئاً لذلك. قال سهل بن عبدالله التستري رحمه الله: وقتك أعز الأشياء، فاشغله بأعز الأشياء. سمعت أبا سعيد الرازي يقول: سمعت أبا الحسن المَحْلَبي (٢) البغدادي قال: سمعت الجنيد يقول: جماع الخير كله في ثلاثة أشياء: إن لم تمضِ نهارك

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: يشتغل.

 <sup>(</sup>۲) ربعا كان يشتغل بالمحلب تجارة أو صناعة، والمَحْلُب: شجر له حب يجعل في الطيب وحب
 المحلب دواء من الأفاويه، ابن منظور – لسان العرب، مجا، ص ٢٣٤.

بمالك، فلا تمضه بما عليك. وإن لم تصحب الأخيار، فلا تصحب الأشرار. وإن لم تنفق مالك<sup>(۱)</sup> فيما لله فيه رضا، فلا تنفقه فيما لله فيه سخط.

ومن الغُتُوَّة أن يداوم العبد على التوبة، ويكون على خطر من قبولها، سمعت أبا بكر الرازي يقول: التوبة ثلاثة أبا بكر الرازي يقول: التوبة ثلاثة أشياء: الندم على ما مضى، وصحة العزم [١٨٦] على ترك العَوُد، ووجل القلب على ذلك، لأنه من ذنوبه على يقين، ومن قبول توبته على خطر، لا يدري أمقبول منه ذلك أم لا.

ومن الغُتُوَّة ملازمة الصدق، وقلة السكون إلى الأحوال. سمعت أبا الحسن بن قتادة البلخي يقول: سمعت القنّاد<sup>(۱)</sup> يقول: قيل للجنيد رحمهم الله: ما صفة الصوفية ؟ فقال: ﴿رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه﴾ أ. فقيل له: كيف سيماهم ؟ فقال: لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء.

ومن الفُتُوَّة صحبة الأبرار، ومجانبة صحبة الأشرار، سمعت عبدالله بن محمد ابن اسفندياران بدامغان<sup>(3)</sup> يقول: سمعت: الحسن بن عَلوَيه يقول: سمعت يحيى ابن معاذ يقول: لو قد جاءت الصيحة، لرأيت إخوان السوء كيف يفر بعضهم من بعض. ولرأيت إخوان الصلاح كيف يرجع بعضهم إلى بعض. قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) - رردت في الأصبل: مالكم.

 <sup>(</sup>Y) وردت في الأصل: القتاد، والتصحيح من السلمي - طبقات الصوفية، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) قصبة إقليم قومس جنوب بحر قزوين. ياقوت الحموي- معجم البلدان، ج٢، ص ٤٣٣.

﴿الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾ (١).

ومن الغُنَوَّة أن بطلب العبد في علمه المعرفة، وفي معرفته المكاشفة، وفي مكاشفته المشاهدة مع التحقق بأن أحداً لا يبلغ حقيقة معرفته، سمعت أبا الحسن بن قتادة البلخي يقول: سمعت القنّاد يقول: سمعت النوري يقول: أباح الله تعالى للخلق العلم، وخصّ أولياءه بالـمعرفة، وأصفياءه بالمكاشفة، وأحباءه بالمشاهدة. واحتجب عن جميع بريّته، فإذا ظنوا أنهم قد عرفوا، تحيروا. وإذا توهموا أنهم قد كوشفوا، احتجبوا. وإذا تحققوا أنهم قد شاهدوا، عموا. فسبحان من أمره عجيب، وليس شيء منه عجيب.

ومن الفُتُوَّة ترك الحيلة في طمع الكون في الدنيا، سمعت على بن عبدالله البصري يقول: سمعت فارس بن عبدالله، يقول: كانت عجوز (٢) تخدم سهل بن عبدالله رحمهم الله فاعتلَت علّة، فقيل لها: لو تداويت. فقالت: لو جُعل شفائي في مسح أذنى، ما مسحتها. نعم المذهوب إليه الرّب.

ومن الفُتُوَّة أن لا يشفي المحب من حبيبه بشيء. أخبرني سعيد بن محمد الشاشي، قال : أخبرني الهيثم بن كليب قال : أخبرني سَمْنُون الصوفي رحمهم الله :

بكيت دما عليك مكان دمع ليشفيني البكا مما اشتفيست البكا مما اشتفيست أنشدني محمد بن إسماعيل لبعضهم:

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل: عجورة،

وقد زعموا أن المحبّ إذا دنــا يملُ وإن النأي يشفي من الوجد يكُلُّ تداوينا فلم يشف ما ينسسا على ذاك قُرْب الدَّار خيرٌ من البُعــد

ومن الفُتُوَّة قبول من يقصده، وترك طلب من يتخلف عنه. سمعت عبدالواحد ابن علي يقول: قال فارس رحمه الله: من أخلاق الفتيان من الصوفية إن من جاءه لم يطرده، [٨٦٠] ومن لم يحضره لم يطلبه، ومن عاشره لم يملكه.

ومن الغُتُوَّة أن لا يردُّ مريداً بزلته، ولا يقبل أجنبياً بحسناته. لذلك ذكر عن أبي تراب النخشبي رحمه الله أنه قال: إذا طبع الرجل بطبائع الإرادة، ودخل في رسم القوم، وقبلته، فلا تبعده عنك بمائة زلة. وطلاب الدنيا لا تدخلهم في رسم القوم، وإن بدا لك(1) منهم مائة حسنة إلا بعد التحقق فيها.

ومن الفُنُوَّة ملازمة آداب العبودية ما أمكنه. سمعت الحسين بن يحيى يقسول: سمعت جعفر بن محمد يقول: سمعت الجنيد رحمهم الله يقول: العبودية ترُك الاختيار وملازمة الذلة والافتقار.

ومن الفُنَهُ الانبساط مع الإخوان إذا حضر أو حضروه. سمعت عبدالله بن علي السراج يقول: سمعت عبدالكريم بن أحمد بن عبدالله يذكر عن الحسين بن أبي سهل السمسار يقول: سمعت حسن الخياط يقول: سمعت بشر بن الحارث يقول: ترك الآداب بين الإخوان من الأدب. ومن لم ينبسط مع إخوانه في المباحات، أحشمَهم (٢).

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل : لكم.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: أحشههم، والأصح ما أثبتناه. انظر: ابن منظور -- لسان العرب، مج١١، ص ١٢٥.

ومن الفُتُوَّة حملُ الأثقال في مجاهدات المعاملات. سمعت عبدالله بن علي يقول: سمعت الدُّقي<sup>(۱)</sup> يقول: دخل عليَّ عبدالله الخَراز. ولي أربعة أيام لم آكل، فلما نظر إليَّ قال: يجوع أحدكم أربعة أيام فيصيحُ عليه الجوع وينادي، ثم قال: أتدركون<sup>(۱)</sup> لو أن كل نفس منفوسة تلفت، فيما تؤمله من الله، ترى كان ذلك كبيراً!.

ومن الفُتُوَة قضاء حقوق الإخوان، وترك الاعتماد على إخوانه في التخلف. سمعت عبدالله بن علي يقول: سمعت أحمد بن عطاء يذكر عن خاله، عن الجنيد رحمهم الله أنه قال: لا تقوم بما عليك حتى تترك ما لك، ولا يقوى على هذا إلا نبي أو صديق.

ومن الفُّتُوَّة التواضع للذاكرين، وقبول الحق من الناصحين. أخبرنا أبو الفضل نضر بن أبي نضر العطار، حدثنا أحمد بن الحسين الحرّاني بالكوفة، حدثنا هللل بن العلاء، قال: حدثنا فيض بن إسحاق، قال: سئل الفضيل بن عياض رحمه الله، ما الفُّتُوَّة؟ قال: التواضع للذاكرين، وقبول الحق من الناصحين. أخبرنا أبو الفضل نضر بن أبي نضر العطار، حدثنا عمر بن الأشناني القاضي، حدثنا ابن أبي الدنيا، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، سمعت وكيعاً يقول: ينبغي للرجل أن يصفح عن إخوانه وأصدقائه زلاتهم، ولا يحقد عليهم في شيء من أحوالهم.

<sup>(</sup>١) انظر: السمعاني - الأنساب، ج٢، ص ٤٨٦.

 <sup>(</sup>۲) وردت بعدها كلمتان (أنشد يكون)، لم نجدهما منسجمتين مع النص، فحذفناهما.

ومن الفُتُوة رجوع العبد إلى ربه في كل أسبابه، والثقة به دون خلقه أخبرنا نصر بن محمد بن أحمد الصوفي، حدثنا سليمان بن أبي سلمة الفقيه، حدثنا القاسم بن عبدالرحمن [١٨٨] سمعت يحيى بن معاذ الرازي رحمهم الله يقول: أربع خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والرجوع إليه في كل شيء، والاستعانة به في كل شيء، والافتقار إليه في كل شيء.

ومن الغُتُوة الشفقة على الخلق في كل الأحوال. أخبرنا نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب، سمعت جعفر بن محمد بن نصر يقول: سمعت الجنيد رحمه الله يقول: كان بناحية دمشق شيخ من شيوخنا يقال له أبو موسى القومسي رحمه الله، وكان من الفتيان، وذكر من فضائله، قال: كان هو وامرأته في دار فسقطت الدار عليهم، فجاءوا يُنحُون عنهم الهدم، إذ وقعوا على المرأة، فقالت: الشيخ الشيخ الدين موسى فإنه في تلك الزاوية، فتركوها وجاءوا إليه، وأخذوا التراب عنه فقال الشيخ: المرأة، المرأة، المرأة، المرأة، المرأة.

قال أبو القاسم<sup>(۱)</sup> : فكل واحد منهم في ذلك الوقت كان همه الشعل بصاحبه. كذلك أهل الموالاة والمعاقدة، لله وفي الله قلوبهم على هذا النعت في كل الأحوال.

ومن الفَتُوَة أن لا يستخدم غني فقيراً في شبب من الأسباب. سمعت منصور بن عبدالله الخوّاص ... جميعاً في مسجد رحمهم الله يقول: سمعت التفليسي يقول: كان الجنيد وبهم فاقة، فدخل عليهم بعض أصدقائهم، فرأى فيهم أثر الجوع، فقال لبعض الفقراء: قُمّ معي، وخرج إلى السوق، واشترى ما اشترى،

<sup>(</sup>١) أي الجنيد.

<sup>(</sup>Y) هذه الكلمة تدل على وجود سقط، ويؤيد هذا الرأي قوله فيما بعد : رحمهم الله.

ودفعه إلى الفقير ليحمله، فلما بلغ باب المسجد، رآه الجنيد من بعيد، فقال: ارمِ وادخل. وأبوا أن يأكلوا من ذلك الطعام. ثم قال الخواص لصاحب الطعام: عَظُم مقدار الدنيا في عينك حتى تجعل الفقير حمالاً لطعامك، فما ذاقوا منه (۱) شيئاً.

ومن الفُـتُوَة رؤية المنع والعطاء من الله لئلا يخلق وجهه بالسؤال ولا يذل نفسه بالطمع، أنشدنا منصور بن عبدالله الهروي لابن الرومى:

لا أرى معطياً لما منع اللــــه ولا دافعا لما يعطيـــه إنما الجود والسماحة والبـــذل لمن يُعطك، عفواً وماء وجهك فيه قبّح الله نائلا أن يجيـــد من يدي من أريد أن أقبضـيـــه ""

ومن الفُتُوة أن يشاهد العبد النقصان في كل أحواله، ولا يرضى من نفسه بما هو فيه، سمعت منصور بن عبدالله يقول: سمعت أبا يعقوب النهرجوري يقدول: من علامة من تولاه الله في أحواله أن يشهد التقصير في إخلاصه، والغفلة في ذكره، والنقصان في صدقه، وتكون جميع أحواله غير مرضية، ويزداد فقراً إلى الله في قصده وسيره، حتى يغنى عن كل مراد له.

والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد

وآله الطيبين أجمعين

ويتلوه إن شاء الله تعالى

[٧٨٠]

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: منها، والأصبح ما أنبتناه، انظر: ابن منظور - لسان العرب، مج١١، ص ٢٦٣.

 <sup>(</sup>٢) لم نعثر على هذه الأبيات فيما بين أيدينا من ديوان ابن الرومي.

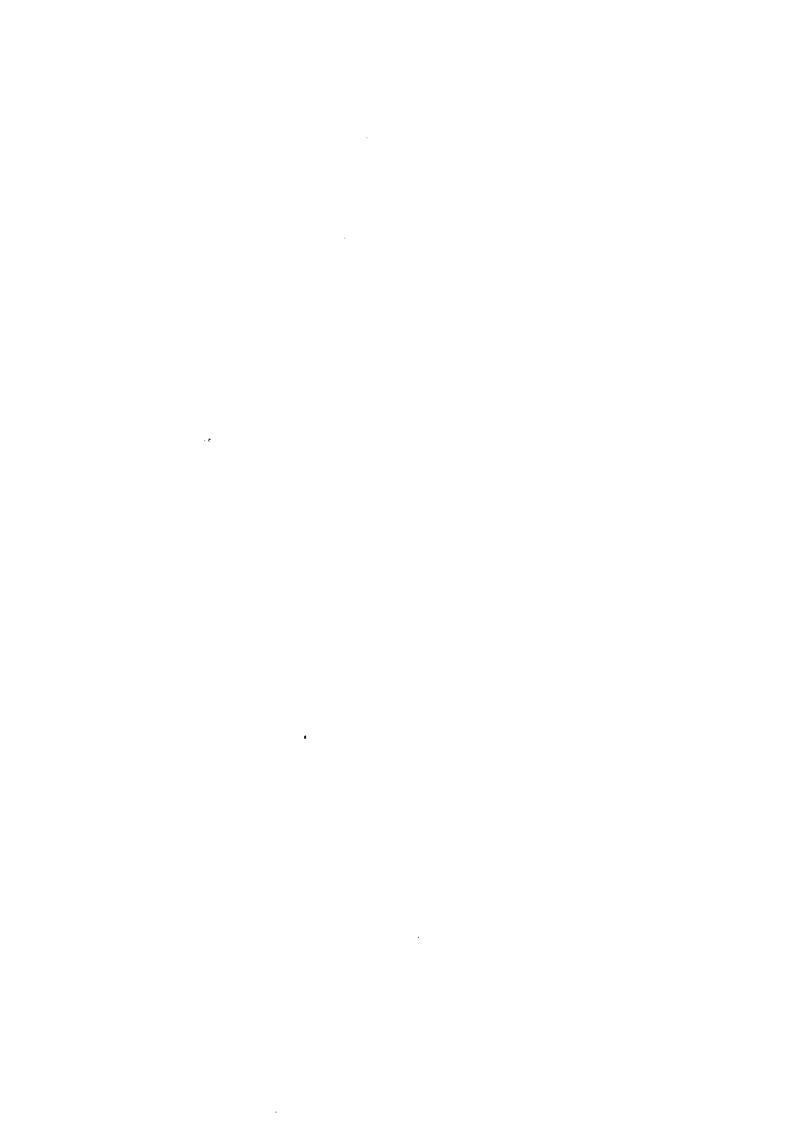

#### الجزء الثالث من الكتاب

# الفنوة

مما جمعه الشيخ محمد بن الحسين السُّلُمي



## ينن للد الخرائض

#### عليه نوكلت

ومن الفُنُوَّة أن لا يتغير لأخيه بسبب من أسباب الدنيا. سمعت منصور بن (')
عبدالله يقول: سمعت أبا جعفر الأخلاطي يقول: سمعت إبراهيم بن بشار يقول:
سمعت ابن عيينة يقول: عن محمد بن سوقة، قال: كان رجلان متآخيين (')، فطلب
أحدهما من صاحبه شيئاً فمنعه، فلم يتغير له عن حاله، فقال له: يا أخي، سألتني
حاجة، فما قضيتُها، فما تغيرت لي! فقال: إنما أحببتك ووليتك الأمر فلم تتغير
عن الذي أحببتك عليه، فأنا لا أتغير لك، وإن منعتني. فقال الآخر: وأنا إنما منعتك
لاجربك، فمد يدك الآن إلى ما شئت من مالي، فخذه، فما أنا بأحق به منك.

ومن الفُتُوة ما ذكره جعفر بن محمد الصادق، سمعت منصور بن عبدالله يقول: سمعت التسين بن نصر يقول: سمعت التسين بن نصر يقول: سمعت التسين بن نصر يقول: عن علي بن موسى الرضا رضي الله عنه يقول: سئل جعفر بن محمد رضي الله عنه، ما الفُتُوّة؟ فقال: الفُتُوّة ليست بالفسق والفُجْر، ولكن الفُتُوّة طعام مصنوع، ونائل مبذول، وبشر مقبول، وعفاف معروف، وأذى مكفوف.

ومن الفُتُوَة حفظ آداب الظاهر والباطن، سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: للدين رأس مال عشرة : خمسة في الظاهر، وخمسة في الباطن.

<sup>(</sup>۱) وردت مکررة.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: متواخيان.

وأما اللواتي في الظاهر: صدقٌ في اللسان، وسخاوة في المال، وتواضع في الابدان، وكف الأذى، واحتمالها بلا إباء.

وأما اللواتي في الباطن. فحب وجود سيده، وخوف الفراق عن سيده، ورجاء الوصول إلى سيده، والندم على فعله، والحياء من ربه تعالى وتقدّس.

ومن الفَّنَهُ وَالسَّعَناء عن الخَلْق، والتعفف عن سؤالهم. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: قال أبو بكر محمد بن أحمد بن داود البلخي: من خفّت مؤونته (۱)، دامت مودّته، ومن عفّ خفّ على الصديق لقاؤه (۲)، وأخو الحوائج وجهه مملول.

ومن الفُتُوَة التحصن عن الآفات بترك الشهوات، سمعت الحسين بن يحيى يقول : قال أبو<sup>(۱)</sup> تراب النخشبي : حصنك من الآفات، حفظ نفسك من الشهوات.

ومن الفُتُوَّة الاكتفاء بالثقة بالله من دعوى التوكل، سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول: قام الحق بالكفاية، والسيد لأهل مملكته، فاستراحوا من معاملات التوكل فلم [٨٨١] يرضوا إلا به، فما أقبح التقاضي بأهل الصفاء بعد ثقتهم بالموالاة التي أزالت التوهم عن قلوب الموحدين.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: مؤثته.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: لقاءه.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: قالابو.

ومن الغُتُوّة اختيار الخلوة والعزلة على الانبساط والصحبة. سمعت عبدالله ابن محمد بن اسفندياران بدامغان يقول: سمعت الحسن (۱) بن علَّويُه يقول: سمعت يحيى بن معاذ رحمه الله يقول: لكل شيء حصار، وحصار النفس الخلوة، وترك معاشرة الخلق، فإنه من لم يكن معك، فهو عليك والمعينون قليل، والزمان غدّار، فبادر قبل أن يبدأكم بك. وقال رجل لفتح الموصلي رحمه الله: أوصنى. فقال: اخلُ بنفسك واعتزل الناس، يسلم لك دينك ومروءتك.

ومن الفُتُوَة تصحيح مبادىء الأحوال لبتم لك تحقيق النهايات. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: لا يرتقي في الدرجات العلى من لم يحكم فيما بينه وبين الله أوائل البدايات. وأوائل البدايات هي الفروض الواجبة، والأوراد الزكية، ومطايا الفصل، وعزائم الأمر. فمن أحكم ذلك، من الله عليه بما بعده.

ومن الفُتُوَّة حفظ السر مع الله أن يختلج فيه سواه. سمعت أبا نصر الطوسي يقول: قال أبو الفرج العكبري: قال لي الشبلي رحمه الله: يا أبا الفرج، في ماذا<sup>(۲)</sup> تُذهبُ أوقاتك؟ قلت: زوجة وصبيان. فقال: وتدع وقتاً أعز من الكبريت الأحمر أن يضيع في غير الله! والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله غيور يحب كل غيور، وهو أن يغار على أوليانه أن يظهر عليهم سواه» (٢). فقال له أبو الفرج: فأنا غيور. فقال له الشبلي رحمه الله: غيرة البشرية للأشخاص، وغيرة الالهية للوقت أن يضيع فيما سوى الله.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: الحسين، انظر: ص ٢٩ من هذا الكتاب، هامش (٢).

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل : فيماذا.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في كتب الحديث.

ومن الفُتُوة مخالفة هوى النفس ليظهر له بذلك طريق النفس. كذلك حُكي عن بعض العارفين أنه قال: من وقعت له مسألة في علم الإرادة، ولا يحضره الدليل، فلينظر أي حال أقرب إلى هوى نفسه، فليخالفها، فإنه يكشف له عن حقيقة الواقعة.

ومن الفُتُوَّة القيام لله، والقيام بالله، والقيام مع الله. وعلامة القيام بالله أن لا يتهيأ للأشياء أن يزيلها، وليس له في الأحوال اختيار. وعلامة القيام لله أن لا يكون لقيامه في الأحوال نهاية، ولا يسكن إلى المقامات، والكرامات، ولا يطلب الأعواض. وعلامة القيام مع الله أن لا تكون الأشياء قائمة معه، ولا تحجبه عن الله، ولا تشغله عنه.

ومن الفُتُوَّة ما سئل عنها أبو الحسن() [٨٨ب] البوشنجي رحمه الله، فقال : حُسن السر مع الله أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك، بل تؤثرهم على نفسك، لأن الله تعالى يقول : ﴿يحبون من هاجر البهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (). والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ()، فمن اجتمعت فيه هاتان الخصلتان، صحت له الفُتُوَّة والتَطرق ().

<sup>[</sup>١] - وردت في الأصل: الحسين، انظر: ص ٧٤ من هذا الكتاب؛ السلمي - طبقات الصوفية، ص ٥٥٨.

 <sup>(</sup>۲) ورد بعدها حرف واو زائد فحذفناه.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، ص٥، برقم ١٣؛ ومسلم في صحيحه، ص٤، برقم ١٧٠؛ وابن ماجه في سنته، ص١١، برقم ٦٦.

 <sup>(</sup>a) يقصد الدخول في الطريقة.

ومن الفُتُوَّة أن لا يهتم العبد في وقت إلا لوقته. كذلك سئل سهل بن عبدالله التستري رحمه الله، متى يستريح الفقير من نفسه ؟ فقال : إذا لم ير لنفسه وقتاً غير الوقت الذي هو فيه.

ومن الفُتُوَة استعمال التظرف في الأخلاق، وهو ما سئل أبو سعيد الخراز، ما الفُتُوَّة؟ فقال : ترك المعلوم، والصبر على النفس، والإياس من الخَلِّق، وترك السؤال والتعريض وكتمان الفقر، وإظهار الغنى والتعفف.

ومن الفُتُوَّة النفويض في الأحوال كلها، وهو ما سمعت عبدالله الراذي يقول: كتبت هذا من كتاب أبي عثمان (۱)، وذكر أنه من كلام شاه (۱) رحمهم الله، قال : التفويض ترك الاختيار.

ومن الفُتُوَّة استعمال الكرم، ومواصلة القاطع، وإعطاء المانع، والإحسان إلى المسيء. كذلك رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن الغُنتُوَّة سوَّال الله العافية والشكر عليها إذا رزق. رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن وافقت ليلة القدر، ماذا أسال ربي؟ فقال: سلي<sup>(7)</sup> الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة). سمعت أبا بكر بن أحنيد يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: كل عافية

<sup>(</sup>۱) أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري (ت ٢٩٨هـ). انظر : السلمي – طبقات الصوفية، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني (ت قبل ٢٠٠ هـ). انظر: السلمي - طبقات الصوفية، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: ماذي اسل ...سل.

<sup>(</sup>٤) لم يرد في كتب الحديث. من منه

بدؤها عفو الله، ولولا عفو الله لم تكن عافية قط. سمعت أبا الحسين بن مقسم يقول: يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول: سمعت إبراهيم الخواص رحمهم الله يقول: العافية لا يحلها إلا نبي أو صديق. سمعت أبا عثمان المغربي يقول: أكيس الناس من قدر على صحبة العافية.

ومن الفُتُوَّة أن لا تبخل بما معك إذا قدرت على بذله. "قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: من سيدكم؟ قال: الجد بن قيس على إن فيه بخلاً. قال النبي عليه السلام: وأي داء أدوى من البخل!(") المسمعت أبا العباس البغدادي يقول: أخبرني مصمد بن عبدالله الفرغاني، حدثنا أحمد بن مسروق، قال: كنت مع أبي نصر المحب في بعض طرقات بغداد، وكان عليه إزار جديد قيمته ثمانية دنانير، فاستقبلنا سائل يسأل بمحمد صلى الله عيه وسلم، فأخذ الإزار وطواه باثنين وشقه وأعطاه النصف، ومشى خطوات، ثم قال هذه نذالة. ورجع وطرح عليه النصف الآخر.

ومن الفُنُوَّة القناعة والرضا بالقليل لئلا يكون مستعبداً. [ ١٨٩] سمعت محمد ابن الحسن يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن صالح، حدثنا محمد بن عبدون، حدثنا حسن المسوحي، أخبرني بشر بن الحارث، ورآني يوما باردا، وعلي خلق، وأنا ارتعد من البرد، فنظر (١) إلى وأنشأ يقول:

<sup>(</sup>۱) أورده الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، ج٤، ص١٨٠، برقم ٧٢٩٢، وأكمل الحديث: «... بل سيدكم وابن سيدكم بشر بن البراء بن معرور»، وأضاف: هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرّجاه.

<sup>(</sup>Y) وردت في الأصل: نطر.

قطع الليالي مع الأيام في خلَــــق والنوم تحت رواق الهم والقلق أحرى واعذر بي من أن يقال غــدا إني التمست الغنى من كف مختلق قالوا رضيت بذي قلت القنوع غنى ليس الغنى كثرة الأموال والورق رضيت بالله في يسري وفي عسري فلست أسألك إلا واضح الطرق

ومن الفُتُوَّة خصال عدما سريّ. السقطي رحمه الله فيما أخبرني عنه محمد ابن الحسن الخالدي، حدثنا أحمد بن محمد بن صالح، حدثنا محمد بن عبدون، حدثنا عبدوس بن القاسم، قال: سمعت سري السقطي رحمه الله يقول: خمس خصال فيهن الراحة: ترك خلطاء السوء، والزهد في الناس، وحلاوة العمل إذا غاب عن أعين الناس، وترك الإزراء على الناس حتى لا يدري أن أحداً يعصي الله ويسقط عن نفسه خمسا<sup>(1)</sup>: الرياء، والجدل، والمراء، والتصنع، وحب المنزلة. ويستريح من خمس: من البخل، والحرص، والغضب، والطمع، والشّرَه.

ومن الفُتُوة تصحيح الأفعال والأحوال. أخبرنا أبو العباس بن الخشاب<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبو الفضل النيسابوري، حدثنا سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون المصري رحمه الله يقول: من صحح استراح، ومن تقرّب قرُب، ومن صفا صُفي له، ومَن توكل وثق، ومن تكلّف ما لا يعنيه ضيّع ما يعنيه.

ومن الفُتُوّة التواضع وهو قبول الحق، واستعمال الخُلق، أخبرنا أبو العباس محمد بن الحسن بن محمد بن خالد، حدثنا أبن

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: خمس والصحيح ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: الجشاب، والتصحيح من السلمي - طبقات الصوفية، ص ٢٩.

[...] (۱) حدثنا محمد بن جعفر بن هارون، قال: سئل فضيل رحمه الله عن التواضع، فقال: أن يخضع للحق وينقاد له ويقبله من كل من سمع منه. وسئل عن الفُتُوَّة فقال: استعمال الخُلق مع الخَلق.

ومن الفُتُوّة أن يؤثر إخوانه بالراحات، ويحمل عنهم المشقات. سمعت أبا العباس المخرمي يقول: سمعت محمد بن عبدالله الفرغاني يقول: سمعت أبا جعفر الحداد رحمه الله [يقول]: بضع عشرة سنة اعتقدت التوكل، وأنا أعمل في السوق، فآخذ كل يوم أجرتي، ولا استروح منها إلى شربة ماء، ولا إلى دخلة حمام. وكنت أجيء بأجرتي إلى الفقراء، فأواسيهم بها في الشونيزية (۱) وغيرها، وأكون على حالي، فإذا جاء العشاء كنت أتقدم إلى الأبواب، أسأل كسرات فأفطر عليها.

ومن الغُنُوَة المسبر على معاشرة الخَلق والاكتفاء لمن لابة منه. سمعت عبدالله بن محمد بن اسفندياران يقول: [٩٨٠] سمعت الحسن بن علويه يقول: سمعت يحيى بن معاذ رحمهم الله يقول: معاشرة الخُلق بلاء، وفي الحسبر فيهم عناء، فإن كان لابد، فاصحب الأتقياء (١)، وتأدب بادابهم، وتَخَلق بأخلاقهم، تكن من الأبرار في [يوم] القيامة غدا.

<sup>(</sup>١) كلمة غير مقروءة هذا رسمها : يدينا،

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: الشونيزي، والأصبع ما أثبتناه، موضع في الجانب الغربي من بغداد، فيه خانقاه للصوفية، وقبور كثير من الصالحين كالجنيد، ورويم، وسري السقطي، انظر: السمعاني- الأنساب، ج٢، ص ١٤٧١؛ ياقوت – معجم البلدان، ج٢، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) وردت بعدها عبارة : واصحب معهم، حذفناها ليستقيم النص.

ومن الفُتُوة التواضع وترك التكبر مع الإخوان. سمعت علي بن محمد القروييني يقول: سنمعت أبا الحسين المالكي يقول: قال بعض الحكماء: ليس عقوبات التكبر أن يستصغر الناسُ قَدْرُ صاحبه ويَستُتُقُلوا أمره.

ومن الفُتُوّة إنهام الصنبعة إذا ابتدأت به، أنشدني سعيد المعداني لأبي الحسن بن أبي الفضل:

بدأت بفضل صار فرضاً تمامُ مسلم وأنت لمفروض العوائد عائس له فاخطر ببال منك أمري فإنسسه سيبقي لك الشكر الأيادي الخوالد تلطّف بما فيه صلاحي واتّخ مسلم يدا فإن الأيادي في الرّقاب القلائد

ومن الفُتُوة أن لا بزدري بأحد من الخَلق. سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد الرازي يقول: سمعت أخي، أبا عبدالله يقول: قام بنان الحمال إلى مخنّث، فأمره بالمعروف. فقال له المُخنّث: ارجع، كفاك ما بك وما بي، ويلك. قال: إنك خرجت من بيتك، وعندك أنك خير مني، يكفيك هذا.

ومن الغُينَة تصديق الصادقين في الإخبار عن أنفسهم ومشايخهم، وترك الإنكار عليهم. سمعت أبا القاسم المقرىء يقول: أوائل بركة الدخول في التصوف، تصديق الصادقين في الإخبار عن أنفسهم ومشايضهم بنعم الله عليهم، وإظهار كراماته عليهم.

ومن المُثُوَّة مقابلة جفوة الإخوان بالإحسان والعتب بالاعتذار<sup>(۱)</sup>. سمعت عبيدالله بن عثمان بن يحيى يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير بن مسروق

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: والاعتذار.

يقول: جفوت مرة أبا القاسم الحداد رحمه الله، فكتب إليَّ: (شعر)

ستذكرني إذا جرَّبتَ غيري وتعلم أنني لك كنت كنسوا بذلت لك الصفاء بكري أود وكنت كما هويت، فصرت حزا (۱) وهنت أوا عززت وكنت ممرن يهون أوا أخوه عليه عرز وهنت أوا عززت أوكنت ممرن يهون أوا أخوه عليه عرز المتنكت نادماً في الأرض منسي أتعلم أن رأيك كان عجر إليه، قال: ما هَرَزتُك للاعتذار، لكن اشتملت بك إلى الوفاء.

ومن الفُتُوَة كرم الصحبة، والقيام بحسن الأدب فيها، وهو أن يصحب من فوقه بالتعظيم، ويصحب أشكاله بالموافقة والألفة، ويصحب من دونه بالعطف والشفقة والرحمة، ويصحب الوالدين بالخضوع والمطاوعة، ويصحب الأولاد بالرحمة، وحسن التاديب، ويصحب الأهل بحسن المداراة، ويصحب [٩٠] الأقارب بالبر والصلة، ويصحب الإخوان بصدق المودة، ودفع المجهود في المحبة، ويصحب الجيران بكف الأذى، ويصحب العامة ببشاشة الوجه، ولين الكف، ويصحب الفقراء بتعظيم حرماتهم ومعرفة أقدارهم، ويصحب الأغنياء بإظهار الاستغناء عنهم، ويصحب العلماء بقبول ما يشيرون به عليه، ويصحب الأولياء بالتذلل والانقياد لهم، وترك الإنكار عليهم، ويجتنب في أوقاته صحبة المبتدعين والمذعين والمظهرين بالزهد رغبة في استتباع الناس، وأخذ ما في أيديهم.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: حُراً، والأصح ما أثبتناه، والحزّ : - على أقرب الوجوه- عدم الثقة. انظر: ابن منظور - لسان العرب، مجه، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: غززت.

ومن الفُتُوَّة معرفة أقدار الرجال. سمعت جدي يقول: كان أبو عثمان يقول مَنْ جَلِّ مـقداره في نفسه، جَلِّت (۱) أقدار الناس عنده. ومَن صَـغُرت (۲) قدرُه في نفسه، صَغُر أقدار الناس عنده.

ومن العُتُوَّة أن لا يخون الأصحاب والإخوان فيما يفتح لهم. سمعت منصور ابن عبدالله يقول: سمعت ربيع الكامخي بالرَّمَلة (٢) يقول: كنت أجالس الفقراء، فقُتح عليَّ بدريهمات، فخرجت بها إليهم، فخاطبتني نفسي أن آخذ منها درهمأ لنفسي، فأخذت درهما، فخرجت بها إليهم، فلما كان بعد أيام، هاج في قلبي شهوة، فخرجت إلى السوق، فدف عتها إلى البقال، فإذا الدرهم قد صار نحاسا، فردها عليَّ، فترددت إلى السوق مراراً، كل ذلك يُردّ عليَّ، فرجعت إلى الأصحاب، وقلت: يا أصحابنا، اجعلوني في حلَّ، فقد غششتكم (١) بهذا الدرهم، فاستلبوا الدرهم من يدي، وخرجوا به إلى السوق، واشتروا به خبزاً وعنبا، فحاءوا به، فجلسنا وأكلنا.

ومن الفُتُوة إسقاط العُجُب عن النفس جُهده. كذلك قال إبراهيم الخواص رحمه الله العُجُب يمنع من معرفة قدر النفس، والعجلة تمنع من إصابة الحق، والرفق والحزم يمنعان من الندامة، ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: جل.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: صغر.

<sup>(</sup>٣) الرَّمُلَـــة : مدينة كبيرة في بفلسطين، كانت رباطاً للمسلمين، ياقوت - معجم البلدان، ج٢، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصل: غشتكم.

ومن الفُتُوَّة أن لا تلجىء إخوانك إلى الاعتذار. سمعت عبدالله بن محمد الدامغاني يقول: سمعت الحسن بن علَّويه يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي رحمه [الله] يقول: ليس بصديق من الجاك إلى الاعتذار، وليس بصديق مَن لم يعطك قبل السؤال.

ومن الفُتُوة مجانبة الحسد. سمعت أبا القاسم إبراهيم بن محمد النصرآباذي يقول: سمعت عبدالرحمن بن أبي حاتم يقول: من علامة الفتيان أن لا يحسدوا أحداً على ما أتاه الله من فضله، ولا يعيروا أحداً على ذنب، مخافة أن يبليهم الله بمثله، وأن يرضوا بما قضى الله لهم وعليهم.

ومن الغُتُوَّة استعمال الأخلاق الجميلة. سمعت النصر آباذي يقول: سمعت بعض فتياننا يقول: حُسن الخلق هو التمسك بكتاب الله، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسط الوجه، وكف الأذى، وبذل المعروف، وهو الذي اختاره الله تعالى لنبيه عليه السلام، بقوله: ﴿خذ العفو[٩٠٠] وأمر بالعرف(١) وأعرض عن الجاهلين﴾(٢).

ومن الفُنتُوة ما ذكره أبو بكر الوراق رحمه الله، قال: كان الفتيان في الزمن الأول يمدحون الإخوان ويذمون أنفسهم، فاليوم يمدحون أنفسهم ويذمون إخوانهم. وكانوا يختارون للإخوان التنعم والراحة، ولانفسهم الشدة والمكابدة. والآن يختارون للإخوان الشدة ولأنفسهم الراحة.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل : بالمعروف.

<sup>(</sup>٢) - سورة الأعراف، الآية ١٩٩.

ومن الفُتُوَة أن يشتغل الإنسان بوقته دون ذكر ما مضى، وما هو آت. سمعت عبدالله بن يحيى يقول: سمعت جعفر الخلدي يقول: حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا أحسد بن شاهويه، حدثنا يحيى بن معاذ رحمه الله، قال: حسرة أمور مضت، وتدبير أمور بقيت، أذهبت ببركة عمرك.

ومن الفُتُوة ما سمعت عبدالله() بن يحبى، قال: سمعت جعفر يقول: حدثنا محمد بن الفضل، عن أحمد بن خلف يقول: سمعت أحمد بن شاهويه، سمعت يحيى بن معاذ يقول: ثلاث خصال تصلح لك أعمالك وأخلاقك، أن تلاحظ الأغنياء بعين النصحية لا بعين البغي، وتلاحظ الفقراء بعين التواضع لا بعين الكبر، وتلاحظ النساء بعين الشفقة لا بعين الشهوة.

ومن الفُتُوَة الإنفاق على الإخوان. سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت محمد بن عبدالله الكتاني يقول: كل نفقة العبد يُسال عنها، إلا نفقة الأخ على أخيه، فإن الله يستحى أن يساله عنها.

ومن الغُنُوَّة الشفقة على المطبعين والعصاة. سمعت محمد بن عبدالله بن شاذان يقول: سمعت أبا بكر الحربي يقول: سمعت إبراهيم الأطروش يقول: كنّا قعوداً مع معروف الكرخي رحمه الله على الدجلة، إذ مرّ بنا قوم أحداث في سمارية (٢) يلعبون ويضربون بالدف، ويشربون، فقال بعض أصحابه: يا أبا محفوظ، أما ترى إلى هؤلاء في هذا البحر يعصون ربهم. ادع (١) الله عليهم. قال:

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: عبيدالله. انظر: الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد، ج١٠، ص ١٩٧.

 <sup>(</sup>٢) السمارية أو السميرية من السفن الصغيرة التي عرفها العرب في العصر العباسي، شبهها
 البعض بالعوامة أو الذهبية المعروفة اليوم بمصر، الخطيب – معجم المصطلحات، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل: ادعوا.

فرفع يده إلى السماء، وقال: إلهي وسيدي أسألك أن تفرّحهم في الآخرة، كما فرّحتهم في الآخرة، كما فرّحتهم في الدنيا. فقال اله عليهم. فقال: إخواني، إذا فرّحهم في الآخرة، تاب عليهم.

ومن الفُنَوَّة أن تنسى (٢) معروفك عند إخوانك. وتعرف مقاديرهم. سمعت أبا بكر محمد بن عبدالعزيز يقول: سمعت أبا القاسم إسحاق بن محمد يقول: قلت لأبي بكر الوراق وقت مفارقتي إياه: من أصحب ؟ قال: اصحب من ينسى معروفه عندك، وإياك ومن يحفظ مساوئك (١)، ويعدد ذلك عليك ليلاقيك أو يقول ذلك فيك. ولا تصحب من قدرك عنده على قَدْر حاجته إليك.

ومن الفُتُوَة أن يُراعي العبد سرّه وباطنه أكثر من مراعاة ظاهره [191] لأن السرّ موضعُ نظر الله تعالى والظاهر موضعُ نظر الخَلَق. سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا يعقوب السوسي يقول: من الناس من يجتهد في حفظ لسانه خمسين سنة أن يجري عليه لحنّ، ولا يحفظ سره حتى لا يجري عليه لحن، والمغبون مَن يكون هذه صفته.

ومن الفُتُوَّة حفظ الآداب في العِشْرة، كما قال سهل بن عبدالله: عاشر أعداءك بالعدل، وأصدقاءك بالكرم والوفاء.

ومن الفُـنَّـوَّة حـفظ الأدب في الخلوات مع الله تعالى. سـمـعت أبا نصـر

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: ادعوا.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: تنسا.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: مساوك.

الأصبهاني يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: ما مددت رجلي في الخلوة قط. واستعمال (۱) الآداب مع الله أولى، وسمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت عمر البسطامي رضي الله عنه يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يزيد (۱) رحمه الله يقول: قمت ليلة أصلي فعييت، فجاست ومددت رجلي، فسمعت قائلاً يقول أو هاتفاً: مَن يجالس الملوك يجب أن يجالسهم بحسن الادب.

ومن الفُتُوَّة حفظ المودة القديمة. كذلك رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يحب حفظ الود القديم»<sup>(7)</sup>. سمعت أبا بكر الرازي [يقول]: سمعت محمد بن عبدالله يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: سمعت أبا محمد المغازلي يقول: من أراد أن تدوم له المودة، فليحفظ مودة إخوانه القدماء.

ومن الفُتُوة ستر الأحوال، كما قال سهل بن عبدالله: خمسة أشياء فيها<sup>(1)</sup> جوهر النفس: فقير يظهر الغنى، وجائع يظهر الشبع، ومحزون يظهر الفرح، ورجل بينه وبين إنسان عداوة فيظهر له المحبة، ورجل يصوم النهار ويقوم (۱) الليل ولا يظهر ضعفاً.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: وقلة استعمال، حذفناها ليستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٢) أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي.

<sup>(</sup>٣) حديث ضعيف، ذكره ابن عدي – الكامل في ضعفاء الرجال، ج٤، ص١٨٩، برقم ١٠٠٣.

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصبل: فيما.

<sup>(</sup>٥) وردت بعد هذه الكلمة عبارة (قال أبو علي الجوزجاني) ويبدو أن الناسخ كتبها سهواً. بدليل وجودها في الفقرة اللاحقة.

ومن الفُتُوة مراقبة الظاهر والباطن. قال أبو علي الجوزجاني: إن الاستقامية: هي (١) إقامة القلب مع الله بالموافقة، ومجاهدة الظاهر بالمخالصة.

ومن الفُتُوة مجانبة الهوى وإزالة "المعاتبة لا تدع ذمامك في يدي هواك، فيكون قائدك إلى الظلمة، لأنها خُلقت من الظلمة، واتبع العقل، فإن العقل يقودك إلى الأنوار، والمواصلة إلى الجبار.

ومن الفُتُوَّة تطهير البدن من المخالفات وتزيينها بالموافقات، لذلك حُكي عن أبي علي الجوزجاني أنه قال: زين نفسك بالورع والزهد، واغسلها بالخوف والحزن، وألبسها ثوب الحياء والحب، ثم سلّمها إلى ربك بالرضا والتفويض ليحوطها لك.

ومن الفُتُوَّة مجانبة قرناء السوء لئلا يقع في بلية. سمعت عبدالله بن محمد ابن اسفندياران الدامغاني بها<sup>(۱)</sup> يقول: سمعت الحسن بن عُلوَيه يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: على قدر اختلاطك بخلطاء السوء، تقع في التخليط. ومَن حفظ ظاهره عن صحبتهم ومخالطتهم، حفظ الله عليه باطنه أن يرغب فيهم ويميل إليهم.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: هو.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: وأزال، ويقصد (ترك المعاتبة).

<sup>(</sup>۲) يقصد بدامغان.

ومن الفُتُوَّة أن يبخل [٩٩٠] العبد بدينه، ويجود بماله، كذلك سمعت عبدالله ابن محمد بن اسفندياران الدامغاني بها يقول: سمعت الحسن بن علويه، يقول: سمعت يحيى (١) بن معاذ الرازي رحمه الله يقول: المؤمن يُخدع عن ماله ولا يُخدع عن دينه، والمنافق يُخدع عن دينه ولا يُخدع عن ماله.

ومن الفُتَوَّة أن يختار العبد سبده على جميع الأحوال والعروض. سمعت أبا علي البيهةي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن يحيى الصولي يقول: بلغني أن أمير المؤمنين المأمون رحمه الله دخل يوماً داره، فقال لحاشيته وغلمانه: من أخذ من هذه الدار شيئاً فهي له. قال: فعدا كل واحد منهم، وأخذ منها ما أمكنه، وكان غلام واقفاً<sup>(7)</sup> على رأسه لا يلتفت إليهم، ولا إلى شيء مما أخذوه. فقال المأمون للغلام: خذ أنت أيضاً شيئاً. فقال: حقيقة تقوله يا أمير المؤمنين، إن ما أخذته فهو لي؟ فقال: نعم. فقال: فجاء الغلام وعانق المأمون أمير المؤمنين وتعلق به، فقال: أنا لا أريد غيرك. فأعطاه أضعاف ما أخذ الجماعة، وكان بعد ذلك لا يرى به أحداً.

ومن المُتُوَّة أن لا يغفل عن إخوانه في وقت من الأوقات<sup>(۱)</sup>.
والحمدالله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد واله أجمعين

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: يحيي سمعت.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل : غلاماً واقفاً.

<sup>(</sup>٢) ستتكرر هذه العبارة في بداية الجزء الرابع.

--

•

•

الجزء الرابع من الكتاب

## الفنوه

مما جمعه الشيخ أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السُّلُمي



### ينغ للأ التخالي

### عليه نوكلت، وإليه أنيب

ومن الفُنَوَّة، أن لا ينففل عن إخبوانه في وقت من الأوقات، قال أبو محمد الجريرى: الوفاء هو إقامة السر عن رقدة الغفلات، وفراغ الهم عن فضول الآفات.

ومن المُنتُوّة الاستخناء عن الناس، وأن لا يذل لهم بسبب طمع، لذلك قال معاوية بن أبي سفيان رحمه الله: من قبل صلتك فقد باعك<sup>(۱)</sup> مروءته، وأذل لقدرتك عزّه، أنشدني القاضي أبو علي الحسين بن أحمد البيه قي لمحمد بن حازم:

للبُّسُ ثوبين بالييْ وطي يوم وليلتي ن البُّسُ ثوبين بالييْ وم وليلتي ن أغضُ منها جفون عي ن أغضُ منها جفون عي ن وإني وإن كنت ذا عي ال قليل مال كثير ديْ ن ل مُنتعفِّ برزق ربي وانجي بينه وبيْ ن

ومن الفُتُوَة السرور بلقاء الإخوان. قال إسماعيل بن أمية (٢): لقاء الإخوان وإن كان يسيراً غُنُمٌ كثيرٌ. وقال ابن المبارك رحمه الله: لقاء الإخوان عونٌ على الدين،

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: باصك.

 <sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: بن أبي أمية. انظر: ص ٨ من هذا الكتاب؛ العزي - تهذيب الكمال، ج١، ص
 ٢٢٢-٢٢١.

ومسلاةً(۱) للهموم. وقال سفيان المثوري رحمه الله: لم يبق في الدنيا شيء أستلذ به إلا لقاء الإخوان.

ومن الفُتُوَّة الابتداء بالصنيعة قبل المسألة (۱). قال سعيد بن العاص [1۹۲] رحمه الله: أحسن المعروف ما كان ابتداء من غير مسألة، فأما إذا أتاك يدور دمه في وجهه، لا يدري أتعطيه أم تمنعه، فوالله لو خرجت له عن جميع ملكك، ما كان مكافأة لذلك. أنشدني أبو ذر المنذر الوراق بالكوفة، لبعضهم:

لعن الله نائلاً أرتجيبه من يدي من أريد أن أقتضيه ومن الفُتُوَّة البدار" إلى قضاء حوائج الإخوان. قال سفيان الثوري رحمه الله : ليس من أخلاق (1) الكرام التواني عن قضاء حوائج الإخوان إذا استمكن (1) منها. وقال المامون للفضل بن الربيع : اغتنم قضاء حوائج من رفع إليك حاجة ، فإن الدهر أجُور، والفلك أدُور، والعمر أقصر من أن يتم حال أو يدوم سرور.

ومن الفُنُوَّة التلطف بالفقراء والحياء من الأشراف(١). قال الأعمش: كان إبراهيم عليه السلام إذا [أتاه](١) الرجل الضعيف، أقبل عليه، وإذا أتاه الشريف استحيى منه.

<sup>(</sup>١) من سبلا الشيء: نسبه. ابن منظور – لسان العرب، مج ١٤، ص ٢٩٤.

 <sup>(</sup>۲) ورد بعد هذا حرف واو، حذفناه لعدم استقامة النص به.

<sup>(</sup>٢) بادره مبادرة وبداراً. أسرع أن عاجلً. ابن منظور - لسان العرب، مج٤، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) وردت بعدها كلمة (الله)، حذفناها لعدم انسجامها مع النص.

<sup>(</sup>٥) استمكن من الشيء أي تمكن منه. ابن منظور - لسان العرب، مج ١٣، ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٦) ورد بعد هذا حرف واو، حذفناه لعدم استقامة النص به.

 <sup>(</sup>٧) بياض في الأصل بمقدار كلمة. وأضفنا هذه الكلمة اجتهاداً.

ومن الفُتُوَّة الحلم عن السفيه، والصّفح عن المسيء. أخبرنا أبو بكر المُفيد إجازة، حدثنا محمد بن عيسى القرشي، سمعت أبي يقول: أوصى رجل ابنه فقال: يا بني، احلم عمن سفه عليك، واصفح عمن أساء إليك، ودع للصلح موضعاً لديك، ليسلم لك أصدقائك(۱)، ريستحي منك أعداؤك(۱).

ومن المُنتُوَّة أن لا يمل إخوانه، ويثبت على مودته. سمعت الشيخ أبا سهل محمد بن سليمان يقول: أنشدنا ابن الأنباري، قال: أنشدنا أحمد بن يحيى:

وليس خليل بالمَلُول ولا السندي إذا غبت عنه باعني بخليل ولا السندي إذا غبت عنه باعني بخليل ولا السندي ولكن خليل من يدوم وصالسه ويحفظ سرّي عند كل دخيل سمعت أبا الفتح القوّاس الزاهد ببغداد يقول: مَن مَلَ إخوانه بلا سبب، فاعلم أن مودته لم تكن إلا لطمع.

ومن الفُنُوَّة أن يكون العبد شريف الهمة في أمر دينه ودنياه. سمعت محمد ابن عبدالله الرازي يقول: سمعت جعفر بن محمد الخواص يقول: سمعت الجنيد رحمه الله يقول: قيمة كل امرىء همته فمن كانت همته الدنيا، فقيمته لا شيء، ومن كانت همته، الآخرة، فقيمته جنةٌ عرضها السموات والأرض، ومن كانت همته رضا الله تعالى، فلا قيمة له في السموات والأرضين غير الرضوان. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ورضوانُ من الله أكبر﴾ قال أبو الطيب الشيرازي: قلت لأبي بكر الطمستاني رحمه الله وقت مفارقته: أوصنى. فقال: الهمة الهمة.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: أصدقاك،.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: أعدامك.

<sup>(</sup>٢) سبورة التوية، الآية ٧٢.

أنشدني أبو على الجعفري البصري، قال: أنشدني إسماعيل بن عباد لنفسه:

وقائلة لم علتك الهم وأمرك ممتثل في الأم وأمرك ممتثل في الأم فقلت : ذريني في غصت فإن الهموم بقدر الهم معت أبا على الثقفي يقول : كُن شريف الهمة، فإن الهمم كحملة الأشياء لا النفوس، وأنشد : [٩٢]

حمَلْتم القلب ما لا يحمل البدن والقلب يحمل ما لا يحمل البدن ومن الفَتَوَّة أن يحفظ العبد على نفسه هذه ستة الأشياء، ولا يخل بواحدة منها: الأمانة، والصيانة، والصدق، والصبر، والأخ الصالح، وإصلاح السريرة، فمن ضيع واحدة منها، فقد خرج عن حدود اليقين.

قال بعض الحكماء: مَن وَجدت () منه هذه ستة الأشياء ()، فاحكم له بالقُتُوَة التامة، وهو أن يكون: شاكراً بقليل النعمة، صابراً على كثير الشدة، يداري الجاهل بحلمه، ويؤدب البخيل بسخاوته، ولا يزيد فيما يعمله لمَحْمَدة الناس، ولا ينقص مما كان يعمل من قبل مذمتهم. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: القُتُوّة الصفاء، ثم السخاء، ثم الوفاء، ثم الحياء.

وقال أبو الحسين () بن سمعون رحمه الله : الفُتُوَة أن لا تعمل عملاً في السر تستحي منه في العلانية. وقال أبو الحسين المالكي رحمه الله : الفُتُوَة كرم الأخلاق،

- (١) وردت في الأصل: الخمسة، والأصبح ما أثبتناه، حيث إنه عدّد ستة أشياء.
  - (٢) وردت في الأصل: وجدته.
  - (٢) وردت في الأصل: السنة أشياء، والأصح ما أثبتناه.
- (٤) وردت في الأصل: الحسن، انظر: ص ٧٥ من هذا الكتاب؛ الخطيب البغدادي -- تاريخ بغداد، ج١، ص ٢٩٠؛ ابن الجوزي -- المنتظم، ج١٥، ص ٢.

وصفاء الاسرار. وقال أبو عمرو الدمشقي رحمه الله: القُتُوة النظر إلى الخَلْق بعين الرضا، وإلى نفسك بعين السخط، ومعرفة حقوق من هو فوقك، ودونك، ومثلك، وأن لا تعرض عن إخوانك بزلة أو جفوة أو بلاغ كذب، فمن أحب أخا من إخوانه، يجب عليه أن يرى جفاءه وفاء، وإعراضه إقبالاً، ولا يسخط منه حالاً، ولاخلقاً، فإذا لم يكن هكذا(۱)، كانت محبته مدخولة. أنشدنا أبو سعيد الرازي، قال : أنشدنا أبن الأنبارى:

سألزم نفسي الصفع عن كل مجرم وإن كثرت منه علي الجرائسم فما الناس إلا واحد من ثلاثسسة شريف، ومشروف، ومثل مقاوم فأما الذي فوقي فأعرف قسدره وألزم نفسي الحق، والحق لازم وأما الذي مثلي فإن زال أو هفا علمت بأن الحكم للفضل حاكم وأما الذي دوني فإن قال، صنت عن مقالته عرضي وإن لام لائسسم

ومن الفُتُوّة أن يكافىء بالمودة مثله. لأنه لا جزاء للمودة إلا المودة أخبرنا أبو بكر المفيد إجّازة، حدثنا الحسين بن إسماعيل الرّبعي، حدثنا الفهري، عن أبن المبارك رحمه الله، قال: من جمع لك مع المودة الصافية رأياً حسناً، فاجمع له مع المودة الخالصة طاعة لازمة.

ومن الفُتُوة الشفقة على الإخوان في كل الأحوال، كذلك سئل الجنيد رحمه الله عن الشفقة على الخُلْق، فقال: أن تعطيهم من نفسك ما يطلبون، ولا تحملهم ما لا يطيقون، ولا تخاطبهم بما لا يعلمون. وسئل بعضهم: كيف شفقتك

<sup>(</sup>١) وربت في الأصل : هكذي.

على إخوانك؟ فقال : إن الذباب ليسقط على وجهه، فأجد لذلك [197] ألماً. وأنشدت في معناه :

وأشفق أنْ تمشي على الأرضِ غَيْرة فليتك خدّي ما حييت وطيئا سُتُل رُويْم رحمه الله: كيف شفقتك على إخوانك؟ فقال: يا آخي، اعلم أنه ما سرّني شيء في الدنيا إلا سرور إخواني، ولا أحرنني منها شيء إلا ما حزنوا عليه. وسئل بعض الفتيان، كيف محبتك لإخوانك؟ وكيف شفقتك عليهم؟ فقال: أحسد عيني إذا أبصرتهم. كيف لا تكون (() جوارحي كلها عيونا فتبرصهم () ؟! وأحسد سمعي إذا سمع كلامهم كيف لا تكون جوارحي كلها سمعا، فيسمع كلامهم! قال: وكنت ليلة عند الخضرى رحمه الله، فغني قوال :

غنّت فلم تبقَ في جارح إلا تمنيت أنها أذن أ فقال له الشيخ: ما للأحباب والتمنى! قل: إلا تحققت (١) أنها أذن. وأنشدت لبعضهم في قريب من هذا:

وفي الإشفاق إني لأحسد ناظري عليك حتى أغض إذا نظرت إليك وأراك تخطر في شمائلك التربي هي فتنتي، فأغار منك عليك من فرط إشفاقي ودقة غيرتربي

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل : يكون.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: فتبصره،

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل: تصعفت بدرن نقط.

ولو استطعت جرحت لفظ كامداً إنى أراه مقبلاً شفتيك كامداً إنى أراه مقبلاً شفتيك كامداً إنى أراه مقبلاً شفتيك كام وسئل بعضهم: كيف شفقتك ومحبتك لصديقك؟ فقال: اشتهي إذا رأيته أن لا أرى شيئاً سواه حتى أراه. وإذا سمعت كلامه أشتهي أن لا أسمع شيئاً حتى أسمعه. وأنشدت في هذا المعنى:

ولو أني استطعت غمضت عيني فلم أبصر بها حتى أراكييا وقال بعضهم:

ومن الغُنتُوَّة أن يجتنب الإنسان الغضب جملة. حُكي عن معاوية بن أبي سفيان رحمه الله أنه قال: ما غضبي على ما أملكه، وما غضبي على من لا أملكه. إن كنت مالكاً، فَإني قادرٌ على الانتقام، فلم ألزم نفسي الغضب، وإن كنتُ غير مالك فلا يضررُه غضبي، فلم أدخل الغضب على نفسي.

ومن الفُنُوَّة أن يحفظ عليه آداب الأوقات. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت جعف الخادي يقول: سمعت الجنيد يقول: أرفع الأعمال حفظ آداب الأوقات، وهو أن لا يطالع العبد غير حدَّه، ولا يقارن غير وقته، ولا يواقف غير ربه. وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: ما أحدٌ قام بحفظ الأدب في كل الأوقات

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: سفقتك.

والأحوال إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال في الدنيا: «أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألحات ظهري إليك» (أ). وقال: «أعوذ بك منك» (أ). وأما حين كان في الحضر ة [ف] أخبر الله تعالى عنه: فحلاً ه ربه عز وجل إذ ذاك بأحسن حلية (أ)، وهو قوله مثنياً عليه: ﴿وَإِنكَ لعلى خلق عظيم ﴿ (أ).

ومن الفُتُوَّة [٩٣] أن يرى العبدُ الخير كله في إخوانه، ويبرىء نفسه منه لما يعلم من شَرّها. سمعت جدي رحمه الله يقول: سمعت أبا عبدالله السجزي يقول: لك فضل ما لم تر فضلك، وإذا رأيت فضلك فلا فضل لك. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا علي الأنصاري يقول: سمعت الشاه بن شجاع الكرماني رحمه الله يقول: لأهل الفضل فضلٌ ما لم يَروف، فإذا رأوه فلا فضل لهم. ولأهل الولاية ولايةٌ، ما لم يروها، فإذا رأوها فلا ولاية لهم. وقال الشاه لأبي حفص رحمهما الله: ما الفُتُوَّة ؟ قال: استعمال الاخلاق.

ومن المُتُوَّة أن يخلص الإخوانه ظاهراً وباطناً ومغيباً ومشهداً. سمعت الحاكم أبا أحمد الحافظ يقول: قال بعض الحكماء: إن من مواجب الإخوة على الفتيان، مودة الأخ الأخيه بقلبه خالصا، وتزينه بلسانه، ورفده بماله، وتقويمه بأدبه، وحسن الذَّب عنه في غيبته.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، عن طريق البراء بن عازب، ص١١٧٨، برقم ٦٨٨٤.

<sup>(</sup>۲) لم يرد ذكره في كتب الحديث.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: حيلة.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم، الآية ٤.

ومن الفُنتُوّة أن يصحب الإنسان من فوقه في الدين، ومَنْ دونه في الدنيا، قال عثمان بن حكيم: اصحب مَنْ هو فوقك في الدين، ومَنْ هو دونك في الدنيا، فإن صحبة مَنْ فوقك في الدين تصغّر في نفسك طاعاتك، وصحبة مَنْ دونك في الدنيا تعظّم في عينك نعم الله تعالى. وقال داود الطائي رحمه الله: اصحب المتقين فإنهم أيسر أهل الدنيا عليك مؤونة (۱)، وأكثرهم لكل معونة.

ومن الفُتُوة أن يثق العبد بربه في كل أحواله، قال سفيان بن عيينة : قيل الأبي حازم : ما مالك؟ فقال : لي مالان : الثقة بالله، والإياس مما في أيدي الناس.

ومن المُتُوّة أن تكون شفقة العبد على أصدقائه أكثر من شفقته على أقاربه. سمعت الحسين بن يحيى الشافعي يحكي عن جعفر بن محمد الصادق قال: مَن لم يكن لأخيه كما يكون لنفسه لم يعط الإخوة حقها. ألا ترى كيف حكى الله تعالى في كتابه، أنه في [يوم] القيامة يفر الابن من أبيه، والأخ من أخيه (۱)، ثم ذكر في ذلك الموقف شفقة الأصدقاء بقوله تعالى: ﴿فما لنا من شافعين ولا صديق حميم والله عميم الله عميم الله عميم الله عميم الله عميم الله عليه المناهدة الأصدقاء بقوله تعالى المناهدة المناهدة المناهدة الأصديق حميم الله عميم الله عميم الله عليه الله عليه المناهدة المناهدة الأصدية المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة الله عميم الله عميم الله عميم الله المناهدة الم

ومن الفُّتُوَّة حفظ الجوارح ظاهراً وباطناً. سئل أبق الحسن البوشنجي: ما

<sup>(</sup>۱) ورد بعد هذا حرف وال حذفناه لعدم استقامة النص به.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: مونة.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: يكون.

إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ يوم يُفرّ المرءُ من أخيه \* وأمه وأبيه \* وصاحبته وبنيه ﴾.
 سورة عبس، الآيات ٣٤-٣٦.

<sup>(</sup>a) سورة الشعراء، الأيتان ١٠٠-١٠١.

الفُتُوَّة ؟ فقال : أن لا تعمل شيئاً تستحي من كرام الكاتبين في ذلك. وقال حذيفة المرْعَشي رحمه الله : إنما الفُتُوَّة حفظ أربعة أشياء : عينك ولسانك وقلبك وهواك. فالزم عينك أن لا تنظر إلى ما لا يحل لها ('). وانظر لسانك لا تقل به إلا ما وافق الصواب والحق. وانظر قلبك لايكون فيه على مسلم غش وحقد. وانظر هواك لا يهوى شيئاً من الشر.

ومن الفُتُوَّة ما سائت عنها أبا الحسين بن سمعون رحمه الله. فقال: هي خصال أحدها قلة الخلاف، وحُسن الإنصاف، وإسقاط طلب العثرات، وتحسين ما يبدو<sup>(7)</sup> من العثرات، والتماس المعذرة، واحتمال الأذى، والرجوع باللائمة على النفس، وطلاقة الوجه للصغير والكبير، وبذل المعروف والنصيحة للَخَلْق، وقبول النصيحة منهم، ومؤاخاة الأولياء، ومداراة الأعداء. هذه ظواهرها إلى أن نتكلم في حقائقها.

ومن [٩٤] الفُتُوَّة أن يستوي سر العبد وعلانيته، فقد حكى أبو دجانة عن ذي النون المصري رحمهم الله، أنه قال: مَنْ عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية، فليس لنفسه عنده خطر ولا قدر.

ومن الفُتُوَّة تجريد السِّر عن الأكوان، ومَن فيها وما فيها("). قال أبو العباس ابن عطاء : مَنْ لم يتجرد عن الدنيا بسرّه، ولم

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: له.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: يبدرا.

<sup>(</sup>٢) ورد بعد هذا حرف واو، حذفناه لعدم استقامة النص به.

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصل : يتخلا.

عن نفسه بسره كيف يتفرد لمولاه ؟! فمن تجلى بسرّه عما سواه، وتفرد بسرّه مع مولاه، كُشف له الغطاء، فيميز بين ما يرضي مولاه وما يسخطه.

ومن الفُتُوَّة أن يعتنم الإنسان في مخافته على ربه دون غيره، فإن بعض السلف قال لرجل من العقلاء: لو اتخذت ضيعة، فالخرتها لعيالك وأولادك. فقال: بئس ما أشرت به علي، بل الخرها عند ربّي لنفسي، والخر لعيالي وأولادي ربّي. ومن الفُتُوَّة إيثار موافقة الأصدقاء على موافقة الأقارب و[.....](). أنشدني على على على الحافظ، قال: أنشدني بشر على الحافظ، قال: أنشدني بشر الموسى لبعضهم:

أميل مع الصديق على ابن أميي وآخذ للصديق من الشقيية وإن ألفيتني حُراً مطاعيني عُراً مطاعيني وأجمع بين مالي والحقوق ومناسبي وأجمع بين مالي والحقوق ومناسباهي في كريمة الإخوان . كذلك ذكر أبو محمد الجريري، قال: دعانا ابن مسبروق الله إلى بيته، فاستَّقْبَلنا صديقٌ لنا، فسالناه أن يساعدنا إلى

بيت الشيخ، وقلنا: نحن في دعوته. فقال: كيف أجيء وهو لم (<sup>۱)</sup> يدعني. ثم قال:

<sup>(</sup>١) كلمة مطموسة بقي منها ما يمكن اعتباره: الأجانب.

 <sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: أبو علي، والأصح ما أثبتناه، فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد
 الدارقطني الحافظ (ت ٣٨٥هـ). انظر: الخطيب – تاريخ بغداد، ج١٢، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: الشفيق.

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصل: كم،

لا أخالف إخواني. فحضر معنا، فلما بلغنا إلى باب الشيخ، أخبَرُنا الخبر، فقال له الشيخ: جعلت موضعي من قلبك أن تجيء إلى منزلي من غير أن أدعوك. علي كذا وكذا<sup>(۱)</sup> إن مشيت إلى موضع جلوسك إلا على خدّي. قال: وألْحَحْنا عليه وحلف، فبسطنا له رداءً على الأرض، فوضع عليه خدّه، وحملنا الفتى بين اثنين يضع قدمه على خدّه حتى بلغ مجلسه.

ومن الفُتُوَة الصبر على الإخوان وترك الاستبدال بهم، فإنه روي أن داود النبي عليه السلام قال لابنة سليمان عليه السلام: لا تستبدلن بأخ لك قديم، أخا مستفادا، استقام لك منه حاله، فإنك إن فعلت ذلك تغيرت نعم الله تعالى عليك. ولا تستقل عدوا واحداً، ولا تستكثر الف صديق.

ومن الفُتُوَّة الصبر على تدبير الله له، حُكي أن رجلاً شكا إلى حكيم، فقال: يا أخى، أمُدَّبِراً غير الله تعالى تريد؟

وقال بعضهم: من لم يصبر على تدبير الله تعالى له، لم يصبر على تدبيره لنفسه. وقال الواسطي رحمه الله: من رأى نفسه لله ورأى<sup>(7)</sup> الأشياء لله، استغنى عن جميع الأشياء بالله. وقال أبو العباس الدينوري رحمه الله: مَنْ دبر لنفسه ندم في عواقب [٩٤ب] أمره، ومن رضي بتدبير الله تعالى له حمد ابتداء أمره وانتهاءه.

ومن الفُتُوَّة قيام الأكابر إلى خدمة الأصاغر إذا دعاه أو كان عنده، وترك الأنفة عن القيام إلى خدمة الضيف. أخبرنا على بن الحسن بن جعفر الرضا الحافظ

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: كذي وكذي.

<sup>(</sup>Y) وردت في الأصل: راء.

ببغداد، حدثنا أحمد بن الحسن دُبَيْس الخياط، حدثنا سليمان بن الفضل البلخي، حدثنا ابن أكثم (۱) قال: كنت ليلة عند المأمون أمير المؤمنين رحمه الله، فعطشت في جوف الليل، فقمت الأشرب، فقال: مالك يا يحيى، لَيْس تنام؟ قلت: أنا والله عطشان يا أمير المؤمنين. فقال: ارجع إلى موضعك. وقام والله إلى البرادة (۱) فسقاني كوز ماء (۱) وقال لي: لؤم بالرجل أن يستخدم ضيف. ألا أخبرك ... ألا أطرفك ... ألا أحدثك؟ فقال: حدثنا الرشيد، حدثنا المهدي، حدثنا المنصور، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: حدثني جرير بن عبدالله رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه، أنا.

ومن الفُتُوَة حفظ الوفاء في المودة والأخوة. أخبرنا أبو الحسن بن مقسم المقرىء ببغداد، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن السكري، حدثنا أبو يعلى، حدثنا الاصمعى(')، سمعت أعرابيا يقول: ود أهل الوفاء، وإن كان يسيراً حظٌ عزيزُ.

ومن الفُتُوَّة العيش بعد مفارقة الإخوان والأحبة، سمعت الحسين بن يحيى يقول: سمعت جعفر بن محمد يقول: رؤي<sup>(۱)</sup> الجنيد رحمه الله يوماً جالساً

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: اكتم.

 <sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: البرارة. والبرادة: إناء يبرد الماء. انظر: ابن منظور - لسان العرب، مج٢،
 ص ٨٢؛ الرصافي - الآلة والأداة، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل : مائي.

<sup>(</sup>٤) أورده البيهقي في شعب الإيمان، ج٧، ص١٠٢، برقم ١٦٢١.

<sup>(</sup>a) وردت في الأصل: الأصمي، ولم نجد هذه النسبة في كتب التراجم والأنساب، ورجحناه (الأصمعي) لأنه يروي عن أعرابي.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل : رائي.

متفكراً مهموماً، فقيل له: ما الذي أحزنك يا أبا القاسم؟ فقال: فقدت السّر في الخلوة، وفقدت الإخوان الذين كنت أنس بهم، ودون هذا مما يهد البدن ويشغل القلب، وأنشد:

ذم المنازل بعد منزلة اللـــوى والعيشُ بعد أولئك الأقــوام أنشدنا علي بن عمر الحافظ ببغداد، قال: أنشدنا يزدان الكاتب لعبيد الله بن عبدالله بن طاهر:

لو أن نفس الحرَّ في كفــــه رمى بها بعد أحبائــــه واسوأتا للمرء في ساعــــة يعيشها بعد أخلائــــه وانشدنا أيضاً في هذا المعنى:

غابوا فصار الجسمُ من بعده ما تُبصرُ العينُ لهم في المنافي وجه إتلقاه المنافي وجه إتلقاه إذا رأوني بعدهم حي واخجلتا منهم ومن قوله ما ضرك الفقدُ لنا شي سمعت محمد بن الحسن الخالدي البغدادي يقول: سمعت ابن خالويه يقول: قيل لابن جرير: أرأيت قول أبيك: لو كنت أعلم أن آخر عهدهم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل. ماذا كان يقعل لو علم ذاك؟ فقال: كان يقلع حدقتيه، فلا يرى موقف الفراق. أنشدنا محمد بن طاهر الوزيري، قال: أنشدني سعيد (۱) بن عبدالله البغدادي لبعضهم:

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: سيعد.

ما كنتُ أعلمُ ما في البين من حزن [١٩٥] حتى تنادوا بأن قد جيء بالسفن قامت تودعني والدمع يغلب ها كما تميل نسيم الريح بالغصن وأعرضت ثم قالت وهي باكيت قالت عرفتي إياك لم تكنن

ومن الفُتُوَّة إنسام العارفة بمداومتها، ومواصلتها بأعوانها، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، أخبرنا الحسن بن إسماعيل القاضي، حدثنا عبدالله بن أبي سعيد، حدثنا هارون بن ميمون، حدثنا أبو خزيمة بن (۱) عيسي، قال: قال المهدي أمير المؤمنين: ما توسل أحد إليَّ بوسيلة، ولا تذرع بذريعة هي أقرب إلى ما يحب من تذكيري يدا أسلفت مني إليه أتبعها بأخرى، وأحسن ربها، لأن مَنْع الأواخر يقطع شكر الأوائل.

ومن المُتُوّة الأخذ بهذه الآداب والمواعظ التي آخبرناها أبو عبدالله محمد بن العباس العصمي، حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي، حدثنا محمد بن الحسن الرملي، حدثنا علي بن محمد المرهني، عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق العباسي، عن عبدالله بن الحجاج مولى المهدي، عن إبراهيم بن شكلة، قال: إذا آخيت أخا فلا تشك في أنه يخطىء ويصيب، ويحسن ويسىء، ويحفظ ويضيع. فوطن نفسك على الشكر إذا حفظ، وعلى الصبر إذا ضيع، وعلى المكافأة إذا أحسن، وعلى الإساءة إذا أساء، فإن في معاتبة الصديق استدامة للود. وقد قيل: ظاهر العتاب خير من مكتوم الحقد.

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: البان.

ومن الفُتُوَّة حفظ عهود الإخوان على الفُرْب والبعد. أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان، قال: سمعت ابن الأنباري، قال أنشدت ليزيد المهلبي:

أنْ تغيبي عنا فسقياً ورعيال أوْ تحكي بنا فأهلاً وسهالا لا تخافي إنْ غبت أنْ نتناساك ولا إنْ وصَلْتنا أنْ نمال لا تخافي إنْ غبت أنْ نتناساك ولا إنْ وصَلْتنا أنْ نمال الشدنا ومن الفُتُوَّة أن لا يسمع مذمة إخوانه بحال. أنشدنا يوسف بن صالح، قال: أنشدنا ابن الانباري لبعضهم:

لا أُعيرُ الدهر سمع ليعيبوا لي حبيب الأعيرُ الدهر سمع ليعيبوا لي حبيب الأخلاء عيوب لا ولا أحفظ عند دي للأخلاء عيوب أحفظ الإخوان كيم المغيب ال

ومن المُتَوَّة أن لا يعتد بمعروفه ولا يُحصيه. اخبرنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر الصافظ، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا محمد بن الفضيل، قال: قال أبن شبرمة ("): لا خير في المعروف إذا أحصى.

ونتلوم إن شاء الله

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: تعتد.

<sup>(</sup>Y) وردت في الأصل: شيرمة، والأصح ما أثبتناه. انظر: ابن خلكان - وفيات الأعيان، ج١، ص ٢٠) . ودت في الأصل : شيرمة، والأصح ما أثبتناه. انظر: ابن خلكان - وفيات الأعيان، ج١، ص ١٤٨.

الجزء الخامس من الكتاب

# الفنيوه

مما جمعه الشيخ السُّلُمي رحمه الله

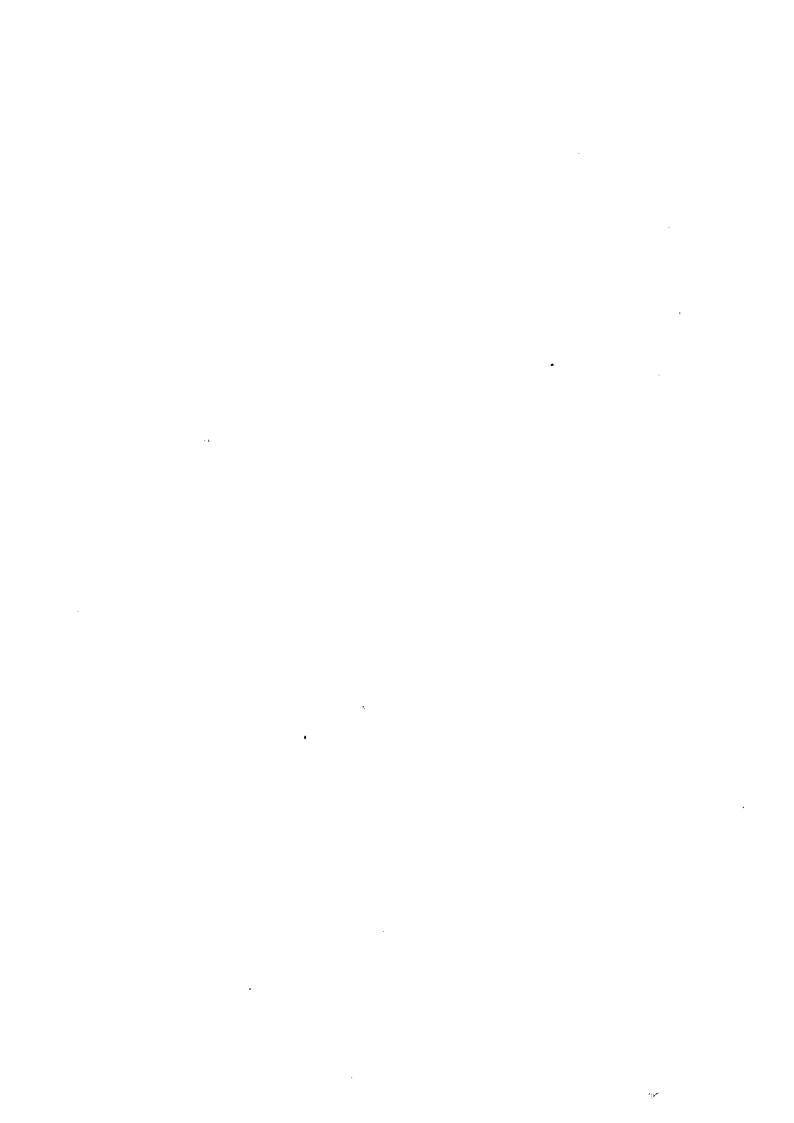

### يستم للقالخ ألخير

#### علیه نوکلت [۹۰۰]

ومن الفُتُوة أن لا يعتمد إلا على ربّه في كل أحواله وأوقاته، سفراً وحضراً.
سمعت أبا القاسم عبدالله بن محمد الدمشقي يقول لرجل وهو يوصيه في سفر
يريد أن يخرج إليه: يا أخي، لا تصحب غير الله فإنه الذي يكفيك المهمات،
ويشكرك على الحسنات، ويستر عليك السيئات، ولا يفارقك في خطوة من
الخطوات.

ومن الفُنُوَّة أن لا يُحوج إخوانه إلى السؤال، ويكتفي منهم بالتعريض عن التصريح. سمعت الشيخ أبا سهل محمد بن سليمان يقول: سمعت ابن الأنباري يقول: أخبرنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي، أن أمية بن أبي الصلت دخل على عبدالله بن جدعان، وعنده قينتان يقال لهما الجرادتان(۱)، فقال له أنعم صباحاً أبا زهير، ثم أنشأ يقول:

أأذكر حاجتي أم قد كفان عين عين الخياد إن شيمتك الحياء أو علمك بالحقوق وأنت في والسّناء والسّناء كريم لا يغيّره صباح عن الخلق الكريم ولا المساء

<sup>(</sup>١) انظر: ابن منظور - لسان العرب، مج٣، ص١١٨.

وأرضك كل مكرمة بناهــــا بنو أنتم وأنت لها سمــاء تبارى الربح مكرمة ومجــادا إذا ما الكلب أحجره الشــاء إذا أثنى عليك المرء يومــا كفاه من تعرضه الشــاء أن فقال : خذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أحديهما، ثم خرج على مجالس قريش، فقالوا: يا أبا أمية، أثبت شيخاً قد كبر سنه، ورق عظمه، وعنده ملهيتان، فسلبته أحديهما قال : فتدمم أن أمية من ذلك، فرجع إلى عبدالله، فلما رآه، قال : اكفف حتى أخبرك من رَدك، فأخبره بمقالة القوم، ثم قال : خذ بيد الأخرى، وأنشأ يقول :

عطاؤك زين لا مرىء إن حيات وما كل العطاء بزي وما كل العطاء بزي وليس بشين لا مسرىء بذل وجهه إليك كما بعض السؤال بشين ومن الفَتُوَة أن يختار الإنسان عز إخوانه على عزّه، وذقه على مُلّهم. سمعت محمد بن عبدالله الرازي يقول: سمعت الحسين بن علي القومسي يقول: وجه عصام البلخي إلى حاتم الاصم رحمه الله شيئاً، فقبله، فقيل له، لم قبلت؟ فقال: وجدت في أخْذِه ذُلي وعِزْه، وفي رَدّه عزّي وذُلّه، فاخترت عزّه على عزّي، وذُلّي على ذُلُه.

ومن الفُتُوَّة ترك التميز في الخدمة والبذل. سمعت عبدالله بن محمد الرازي يقول: التواضع ترك التميز في الخدمة.

<sup>(</sup>١) الشناء: البغض، ابن منظور – لسان العرب، مج١، ص ١٠١.

<sup>(</sup>۲) أي استاء. ابن منظور – اسان العرب، مج١٢، ص ٢٠٨.

ومن الفُتُوَّة ترك التميز في البَدُل والخلق، [و] استصفار ما منك، واستعظام ما إليك. [١٩١] سمعت أبا عثمان سعيد بن أبي سعيد يقول: سمعت جعفر بن محمد الخلدي يقول: قلت لأبي بكر القزاز المصري، وكان من خيار الناس، وكان يأوي إليه الصوفية، وربما يجىء مَنْ ليس منهم فيختلط بهم. فقلت له: لم لا تُميز؟ فقال: لست من أرباب الاشراف، فأخاف أن أخطىء في تميزي، فيفوتني ما أريد.

ومن الفُتُوَّة استعمال الأخلاق في الظاهر، وتصحيح الأحوال في الباطن. سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: صحّ عند أهل المعرفة أن للدين رأس مال، خمسةٌ في الظاهر، وخمسةٌ في الباطن.

فأما اللواتي في الظاهر: فصدق في اللسان، وسخاوة النفس بالمال، والتواضع في الابدان، وكف الأذى، واحتمالها بلا إباء. وأما اللواتي في الباطن: فحب وجود سيّده، وخوف الفراق عن سيّده، ورجاء الوصول إلى سيّده، والندم على فعله، والحياء من ربّه.

ومن الفُنتُوَّة أن لا يتنزين العبد بزي الفتيان، إلا بعد أن يحمل أثقال الفُنتُوَّة، ويقوم بشرائطها. قيل لأبي عبدالله السجزي: لم لا تلبس المرقَّعة؟ (١) فقال: من النفاق أن تلبس لباس الفتيان. ولا تدخل في حمل أثقال الفُتُوَّة، إنما يلبس لباس الفتيان مَنْ يصبر على حمل أثقال الفُتُوَّة، فقيل له: ما الفُتُوَّة؟ فقال: رؤية أعذار

<sup>(</sup>۱) المرقعة: شعار لدى الصوفية، يدل على أن لابسها سالك في الطريقة، وقد حاول الصوفية اتخاذ أقوال وأفعال الرسول والمحلقة وبعض الصحابة سنداً للبس المرقعة، فيرون أن أبا بكر وعمر بن الخطاب، قد لبسا الصوف والمرقعة، حتى ذكروا أن عمر بن الخطاب له مرقعة عليها ثلاثون رقعة. للمزيد، انظر: ابن الجوزي – تلبيس إبليس، ص ه ٢١؛ الهجويري – كشف المحجوب، ص ٢٤١؛ المقدسي – صفوة التصوف، ص ٢٢٤؛ السهروردي، آداب المريدين، ص ٤٠ وللمحققين كتاب بعنوان (رسائل من التراث الصوفي – في لبس الخرقة).

الخلق، وتقصيرك وتمامهم، ونقصائك والشفقة على الخَلْق كلهم، بَرَّهم وفاجرهم. وكمال الفُتُوَة أن لا يشغك عن الله شاغل. وقال معروف الكرخي رحمه الله: مَن ادعى الفُتُوَة فليكن فيه ثلاث خصال: وفاء بلا خلاف، وجُود بلا مدح، وعطاء بلا سؤال.

ومن الفُتُوَّة أن يشأسف الإنسان على مفارقة إخوانه، وأن يختار ما أمكنه في الجمع بينهم. حدثنا أبو الحسن بن مقسم المقرىء ببغداد، حدثنا أبو العباس المكاتب العاقولي، حدثنا محمد بن يزيد المبرد. قال : ذكر لي أن رجلاً من العرب كانت له جارية، وكان بها معجبا، وكان موسرا، فأنفق عليها ماله حتى ذهب ما في يديه، فكان يأتي إخوانه، فيسألهم، وينفق عليها، فبلغها ذلك، فقالت : لا تفعل، ولكن بعني فلعل الله أن يرزقنا اجتماعاً، فضرج بها إلى عمر بن عبيدالله (١) بن معمر، وكان عامل فارس، فعرضها عليه فأعجبته، فقال له : بكم؟ فقال : بمائة آلف درهم، وهي ضير من ذلك للرغبة في الموضع، فأخذها بذلك، فلما دفع المال وقبضه الرجل وأراد أن يخرج، أنشأت تقول :

هنيئاً لك المال الذي قد قبضت فلم يبق في كفي إلا تذكري أقول لنفسي حين جاشت لمقلتي أقلَي فقد بان الحبيب أو أكثري [٩٦] أوب بهم في الفؤاد مبرح أناجي به قلباً طويل التَفكُ سر

<sup>(</sup>۱) وردت في الأصل عمر بن عبدالله بن معمر، والتصحيح من الطبري -- تاريخ، ج٦، ص ٩٥؛ ابن الجوزي- المنتظم، ج٦، ص ٢١.

فنظر إليها ثم تركها(١) وأنشأ يقول:

فلولا قعودُ الدهرِ عنك لم يكون أيفرقنا شيء سوى الموت فاعذري أروح بحزن من فراقك موجرعا أناجي به قلباً كثير التفكر وعلى عليك سلام لا زيارة بيننا النامعمر

فقال عمر بن عبيدالله (۱) بن معمر: فقد شئت، فخذها والمال لك فانصرف ومعه الجارية، ومائة ألف درهم، وعاد إلى السرور. فقال عمر بن عبيدالله بن معمر (۱) والله لا يُشترى بمائة ألف درهم مكرمة فوق هذه أن يجمع الإنسان بين متحابين حلالا ويخلصهما من غمة الفراق.

ومن الفَتُوة أن يبدأ الرجل بالعطاء قبل السؤال فإنه إذا أعطى بعد السؤال كان ثمناً لماء وجهه. والكريم لا يستبدل وجوه إخوانه. أخبرنا أبو عبدالله بن بطة، حدثنا الحسن بن محمد بن الحسن بالكوفة، حدثنا محمد بن المرزبان، حدثنا عبدالرحمن بن محمد، حدثنا محمد بن صالح القرشي، حدثنا أبو اليقظان، حدثني أبو عمرو المديني، عن الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، قال : قال عبيدالله بن عباس لابن أخيه : إن أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة، فإذا سألك فإنما تعطيه ثمن وجهه حين بذله لك، وأنشدت في هذا المعنى :

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: تركا.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: عبدالله، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: عبدالله، والصحيح ما أثبتناه.

ما اعتاض '' باذلُ وجههِ بسؤالِ عوضاً وإنْ نال الغنى بسيؤالِ إذا السؤال مع النوال وزنسسته رجع السؤال وخف كلُ نوالِ وأنشدت أيضاً:

ما ماء كفك إن جادت وإن بخلت من ماء وجهي إذا أفنيته عوض ومن الغُنّوة استعمال الأخلاق، ورؤية فضل الله في كل حال. سمعت علي بن محمد القزويني يقول: سمعت أبا الطيب العكي يقول: سمعت ابن الأنباري يقول: قال بعض تلامذة أبي يزيد: قال لي أبو يزيد رحمه الله: إذا صحبك إنسان، وأساء عشرتك فادخل عليه بحسن أخلاقك يطيب لك عَيْشك. وإذا أنعم عليك فاشكر الله، فإنه الذي أعطف عليك الـقلوب. وإذا ابتليت ببلاء، فاسرع إلى الاستقالة، واصبر فإنه ليس نفس تفنى بالصبر.

ومن الفُتُوَّة أن يجتهد في حفظ النعم على أربابها، أخبرنا أبو عبدالله بن بطّة العُكْبُري بها<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت، حدثنا [١٩٧] أحمد بن عمرو ابن حمدون، حدثنا الحسن بن عَرَفَة، عن هشام بن محمد، عن أبيه، قال : قالت الحُرقة بنت النعمان بن المنذر (۱) لسعد بن أبي وقاص : لا ابتلاك الله بلئيم، فُيسىء

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: ما عتاض.

<sup>(</sup>٢) يقصد بعكبرا، وهي بلدة من نواحي دُجيل، تبعد عن بغداد ٦٠ كليومتراً تقريباً. انظر: ياقوت الحموي - معجم البلدان، ج٤، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) ذكرها المسعودي (حرقة). مروج الذهب، ج٢، ص ١١١؛ وانظر عنها : جواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج٢، ص ٢٨٦.

إليك، ولا ابتكى (١) بك كريماً فتسىء إليه. وعقد لك المنن في أعناق الأجواد، ولا أزال عن كريم نعمة بك، ولا أزالها بغيرك إلا جعلك السبب لردّها.

ومن الفُتُوَة بدل المال للإخوان والرفقاء. أخبرنا المعافى بن زكريا القاضي الجريري ببغداد، حدثنا الحسن بن القاسم، أنشدنا أبو جعفر لسليمان بن يحيى ابن أبى حفصة، وإنما نسب إلى جده:

وقائلة ما بال مالك ناقص فاخبرتها إني أجود بما حَسوْت' يداي وبعض القوم ليس يجرود فاخبرتها إني أجود بما حَسوْت' يداي وبعض القوم ليس يجرود ومن الفُتُوة اجتناب معاداة الرجال لما فيها من الفساد. أخبرنا محمد بن عبدالواحد الرازي، حدثنا محمد بن علي بن عبدك، حدثنا زكريا بن يحيى النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثنا صالح بن حمزة، يقول : إياك ومعاداة الرجل، فإنها لن تعدمك مكر حليم، أو معاداة جاهل. وقال :الأغلب مَنْ غلب بالضر، واعتزل الشرّكي يعتزلك.

ومن الفَتُوَة أن يصون الرجل سمعه عن استماع القبيح، كما يصون لسانه عن النطق به، أخبرنا محمد بن عمر بن المرزبان إجازة، قبال: أنشدت (١) لبعضهم:

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: ايتلا.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: جوت.

<sup>(</sup>٢) رردت في الأصل: أنشدني.

وسمعك صن عن استماع القبيات كصون اللهان عن اللفظ بيد فإنك عند استماع القبيات شريك لقائله فانتباث وكم أزعج الحرص من طالب ووافى المنية (۱) في مطلب ومن المُتَوَّة أن يبذل الرجل جاهه الإخوانه كما يبذل مائه. أخبرنا محمد بن عمر بن المرزبان، قال أنشدت لبعضهم: (شعر)

جُعلت فداك أخطرني ببالــــك وصني بابتدائك عن سؤالــك وصني بابتدائك عن سؤالــك ووسع لي بجاهك بعض جاهـــي كما وسعت لي مالي بمالــك ومن الفَتَوَة اجتناب الأخلاق الرديئة، وملازمة الأخلاق السنية. أنشدني أبو عبدالله بن بطة، أنشدني أبو الحسين الحربي، أنشدنا ابن مسروق:

إذا ساء خُلُقُ المرء لم يصف عيشه وضاقت عليه سُبلُه ومذاهبه [٩٧٠] ولم يحمد الناس امرءاساء خُلُقُهه ولكن حسن الخلق يحمد صاحب ومن الفَتُوّة حفظ الجار والصجاورة، كذلك رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه»(۱)، أخبرنا أبو عبدالله بن بطّة، حدثنا إسماعيل بن عبدالله بن العباس

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: المنبئيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عن طريق ابن عمر، صحيح البخاري، ص٢٠٥١، برقم ٢٠١٥، وكذلك مسلم عن طريق طريق ابن عمر، صحيح مسلم، ص١١٤، ص٢٦٨٧، أما ابن ماجة فقد أخرجه عن طريق عائشة. سنن ابن ماجة، ص٧٧٥، برقم ٣٦٧٣.

الورّاق، حدثنا جعفر الصائغ، حدثنا أحمد بن الطيب، حدثنا أبو الفتح الرقي، قال: قال الحسن: ليس حُسن الجوار أن لا تؤذي جارك، إن من حُسن الجوار أن تحمل أذى جارك.

ومن الفَتَوَة الصبر على أذى السؤال. أنشدنا عبدالواحد بن أحمد الهاشمي، قال: أنشدني عبدالله بن يحيى العثماني لابن دريد:

لا يرهقنك (۱) ضجرة من سائــــل فلخير دهرك أن ترى مسـ وولا لا تجبهن بالدفع وجه مؤمـــل فبقاء عزك أن ترى مأمـــولا ومن الفَتَوَة تصميح الإخوة بترك المكافأة على الإساءة. أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسـان، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا أبو المُخيس، عن أبي عبدالله الجهني، قال: في المواساة تجديد المؤاخاة، وترك المكافأة بين المعاداة.

ومن الفُنتُوَّة ما أخبرنا الحسين بن أحمد بن موسى، قال: سمعت ابن الأنباري يقول: حدثنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي، قال: قيل لبعض الأعراب: ما الفُتُوَّة ؟ قال: طعام مبذول، وبشر مقبول، وعَفاف معروف، وأذى مكفوف.

ومن الفُتُوَة استعمال المروءة مع قلة ذات البد. أنشدني محمد بن طاهر (۱) الوزيرى لبعضهم:

وفتى خلا من مال من مال من مال من مال من المروءة غير خال وفتى خلا من مال من مال

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: يرهفتك.

ردي في الأصل: ظاهر. انظر: ص ٧٩ من هذا الكتاب؛ السمعاني - الأنسباب، ج٥٠ ص ٢٠١.

ومن الفُندُوَّة العفو عن المسيء. أنشدنا جعفر بن أحمد بن أبي زايد المصري، قال : أنشدنًا أبي لمنصور :

وبهذا الإسناد قال: أنشدني منصور الفقيه: (شعر)

هبني أسأت<sup>(٢)</sup> كما زعمت فأين عاقبة الأخوة ؟

وإذا أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروة؟!

ومن الفُتُسوَّة أن بلزم الإنسان العُزْلة إذا فسد الزمان. أنشدني أبو بكربن أبي جعفر المزكّي، [١٩٨] قال: أنشد الحاكم عبدالحميد بن عبدالرحمن لبعضهم: (شعر)

أنستُ بوحدتي ولزمتُ بيت فتمُ العزُ لي ونمى السرورُ وأدّبني الزمان فليت أنسي هُجرتُ في هُجرتُ في الله أزار ولا أزرر ولا أزرر ولست بقائل ما دمتُ حيساً أسار الجندُ أم ركبَ الأمسيرُ ومن الفُتُوَّة حفظ شرائط المروءة. سمعت محمد بن العباس العصمي، قال: أخبرنا محمد بن أبي علي، حدثنا علي بن العباس، حدثنا حمدان بن علي الكندي،

<sup>(</sup>١) ألكتيت: الرجل البخيل السيء الخلق. ابن منظور - لسان العرب، مج٢، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل: اساحت.

ومن الفُتُوَّة حفظ عهد مَنْ صحبك في حال الفلة والعُسْرة. سمعت الشيخ أبا سهل محمد بن سليمان، قال: أخبرت أن أبا سالم كان يتعصب لعلي بن عيسى في طول أيامه، فلما وُلِي الوزارة، لم يكن ينظر إليه كما يجب، فكتب إليه:

رجوت لك الوزارة طول عمري فلما كان منها ما رجروت تقدمني أناس لم يكونووو المستوا يرومون الكلام إذا أتيروت فأحببت الممات وكل عيرة أريد الموت منه فهو مروت أ

أنشدني على بن حمدان، قال: أنشدني ابن الأنباري لإبراهيم بن العباس:

وكنت أخي بأخا الزمانات الزمانات الأمانات فلما انقضى صرت جرما عوانا وكنت أعذك للنائبات فأصبحت أطلب منك الأمانا وكنت أذم إليك الزمانات فها أنا أحمد فيك الزمانا

<sup>(</sup>۱) تجعل العرب القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده أي أخذه، وقال برجله أي مشى، وقال بالماء على يده أي قلب، وقال بثوب أي رفعه. والقيل شرب نصف النهار، فريما كان المقصود يسقي الناس في ذروة حرارة الظهر. انظر: ابن منظور – لسان العرب، مج١١، ص ٧٧ه، ص ٨٧ه.

ومن الفُتُوَّة إكرام الناس جميعاً. سمعت أبا الحسن بن مقسم ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسحاق المروزي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت المدائني يقول: أوصى (۱) يحيى بن خالد البرمكي ابنه، فقال: يا بني، لا تدع إكرام الناس، فإنك إنما تكرم نفسك إذا أكرمتهم.

ومن الفُتُوَّة حفظ عهود الأوطان لحفظ حرمات ساكنيها، سمعت أبا الفضل السكري يقول: [سمعت] أبا عمرو محمد بن إسماعيل يقول: بلغني أن امرأة جاءت فدخلت قصر سفيان بن عاصم، وتمرغت في تراب بعض القصر، وكتبت على بعض حيطانه (٢):

أليس كفى حزناً بذي الشوق أن يرى منازل من يهوى معطلة قُفْ ـــرى مقيماً بها يوماً إلى الليل لا يـرى أوانس قد كانت تحل بها دهـرا على إن ذا الشوق الموكل بالصبالا يزيد اشتياقاً فلما حاول الصبرا [٩٨] وكتبت تحتها: كتبتها أن آمنة بنت عبدالعزيز زوجة سفيان بن عاصم.

ومن الفُتُوَة أن يجتنب خيانة الأصدقاء ويصدق في مودتهم، أخبرنا أبو المفضل الشيباني، حدثنا أحمد بن محمد بن بشار، حدثني محمد بن الورد، حدثنا

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: أوصني.

 <sup>(</sup>۲) وردت في الأصل : حيطانها، والأصح ما أثبتناه. انظـــر : ابن منظـور -- لسان العرب، مجه،
 ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) - رردت في الأصل : الصبي.

<sup>(</sup>٤) وردت في الأصل : كتبها .

محمد بن الحسين بن الحرقان قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إنما سموا إخواناً لتنزههم عن الخيانة، وسموا أصدقاء لأنهم تصادقوا حق المودة.

ومن الفُتُوَّة أن لا يعيب الرجل على صديقه يوماً بعدما عرف صدقَ مودته.

سمعت محمد بن أحمد بن توبة المروزي [يقول:] إذا عرفت الرجل بالمودة

فسيئاته كلها مغفورة، وإذا عرفته بالعداوة، فحسناته كلها مردودة عليه.

واعلم - تولى الله رعايتك - أن أصل الفُتُوّة هو حفظ مراعاة الدين، ومتابعة السنّة. واتباع ما أمر الله به نبيّه عليه السلام من قوله ﴿خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ (۱) . وقال تعالى : ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون﴾ (۱) . وما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخوله مكة : ﴿يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، وادخلوا الجنة بسلام (۱) ، وما نهى النبي عليه السلام من قوله : ﴿لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله (١).

ومن مؤجبات الفُنتُوّة: الصدق، والوفاء، والسّخاء، وحُسن الخُلُق، وكرم النفس، وملاطفة الإخوان، ومعاشرة الأصحاب، ومجانبة سماع القبيح، والرغبة

<sup>(</sup>١) سبورة الأعراف، الآية ١٩٩٠.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل، الآية ۹۰.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن ماجة في سننه، ص١٨٨-١٨٩، برقم ١٣٣٤؛ وأورده البيهقي في سننه، ج٢، ص٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) أورده الحميدي في مسنده، ج٢، ص ٣٠٣، برقم ١٢١٨؛ وأحمد بن حنيل في مسنده، ج١، ص٥، برقسم ١٧؛ ومسلم في صحيحه، ص ١١٢٣، برقم ١٥٣٩؛ والترمذي – السنن، ج٤، ص ٣٢٩، برقم ١٥٥٠. برقم ١٥٣٥.

في اصطناع المعروف، وحسن المجاورة، ولطف المحادثة، وكرم العهد، والإحسان إلى من ولاك الله أمره من الأهل والعبيد، وتأديب الأولاد، والتأدب بالأكابر، والتباعد عن الحقد والغش والبغضاء، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، والتوسعة على الإخوان في ماله وجاهه، وترك الامتنان عليهم بذلك، وقبول المنَّة ممن انبسط إليه في ماله وجاهه، والقيام بخدمة الأضياف، وإعشاق المنَّة (١) لهم في إجابتهم وتحرمهم بطعامه، والسعى في حوائج الإخوان بنفسه وماله، ومكافأة الإساءة بالإحسان، والتهاجر بالتواصل، وملازمة التواضع، ومجانبة الكبر، وترك الإعجاب بأحواله وأسبابه، وبرّ الوالدين، وصلة الأقارب، والغضّ عن مساوىء الإخوان، وستر قبائحهم، والنصيحة لهم في الخلوة، والدعاء لهم في جميع الأوقات، ورؤية أعدار الخلق فيما هم فيه، وملازمة اللائمة على نفسه لما تيقن من شرها وغدرها، والتاكف مع الخلق، والشفقة على المسلمين [١٩٩] والملاطقة معهم، والإحسان إليهم، والرحمة على الققراء والإشفاق على الأغنياء، والتواضع للعلماء، وقبول الحق ممن يسمع، وحفظ اللسان عن الكذب والغيبة، وحفظ السمع عن سماع الختا(١)، وغض البصر عن المحارم، والإخلاص في الأعمال، والاستقامة في الأحوال، ومراعاة الظاهر، ومراقبة الباطن، ورؤية الخير فى الخلائق، وصحبة الأخيار، ومجانبة الأشرار، والإعراض عن الدنيا، والإقبال على الله تعالى، وترك المرادات(٢)، وخلو الهمة عن التدنس بهذه الفانية، والتعزز

 <sup>(</sup>١) يقصد التكلف في الإحسان والإنعام. انظر: ابن منظور - لسان العرب، مج١٠، ص ٢٥١، مج٢١، ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) الطعن، ابن منظور، مج١٤، ص ٢٢٤.

 <sup>(</sup>۲) جمع مراد، وهو المطلب.

بمجالسة الفقراء، والترقي عن تعظيم الأغنياء لسبب غنائهم، يكون غناه بربه، ويكون شاكراً في غناه، وقول الحق من غير مبالاته لائمة، والشكر على المحاب، والصبر على المكاره، والتباعد عن الخيانة، وكتمان الاسرار، والرضا بالدون من المجلس، وترك مطالبة حقوقة، واستيفاء حقوقهم، ومطالبة النفس بذلك، وحفظ حرمات الله في الخلوات، والمشورة مع الاصحاب، والاعتماد على الله دون غيره عند العدم، وقلة الطمع، والتعزز بالقناعة، وتحمل مؤن الخلق، وحمل مؤونته عنهم، ومعرفة حرمة الصالحين، والشفقة على المذنبين، والاجتهاد أن لا يتأذى به أحد، وأن لا يخيره ناي الدار، ولا بعد المزار.

وهذه وأشباهها من طرق الفُتُوَّة وأخلاقها، ونحن نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالأخلاق السنية، ويرزقنا استعمال طرق الفُتُوَّة، وأن لا يؤاخذنا بما نحن فيه من تضييع أوقاتنا وإهمال أحوالنا، وأن يوفقنا لما يقربنا إليه، ويزلفنا لديه، إنه قريب مجيب.

والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين أجمعين وسلم تسليماً دانماً كثيرا

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل: صدقه.

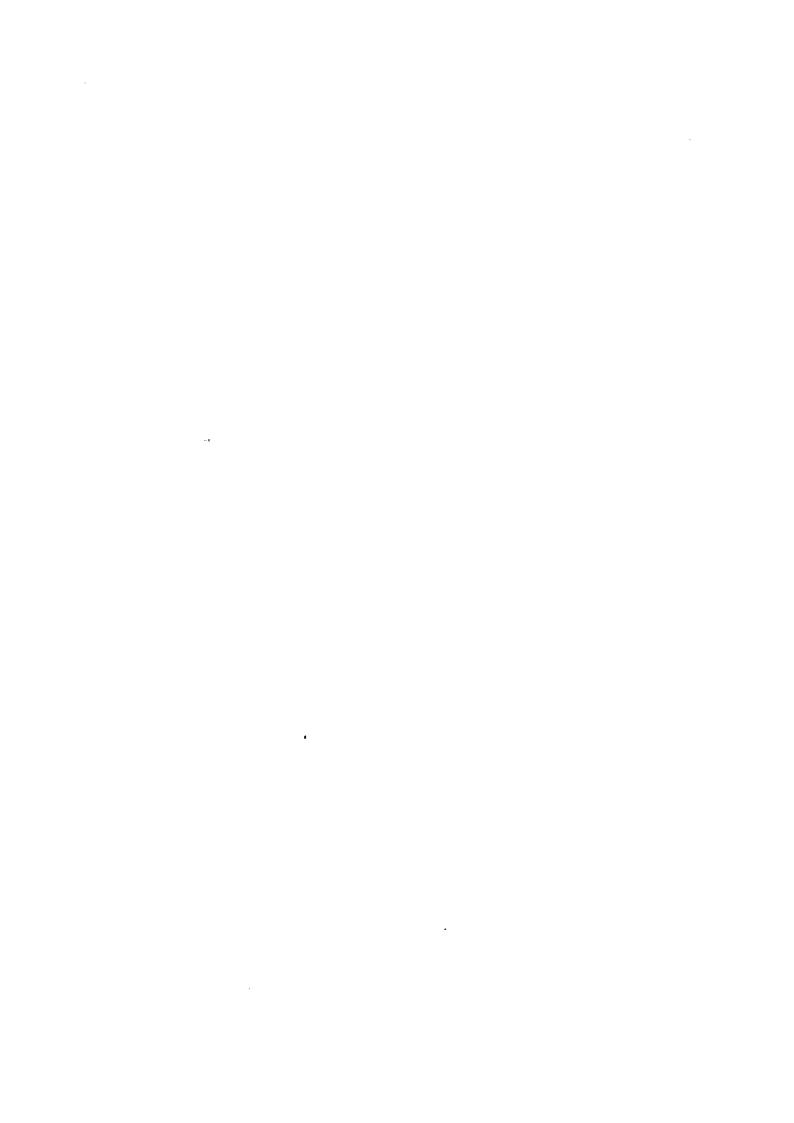

### والفهارين والعامة

- · قانمة المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق.
  - فهرس الآيات القرآنيــــــة.
  - فهرس الحديــــث والآثـــار.

  - فهرس الأماك \_\_\_\_ن.

هذه الفهارس خاصة بمتن كتاب (الفترة) فقط.

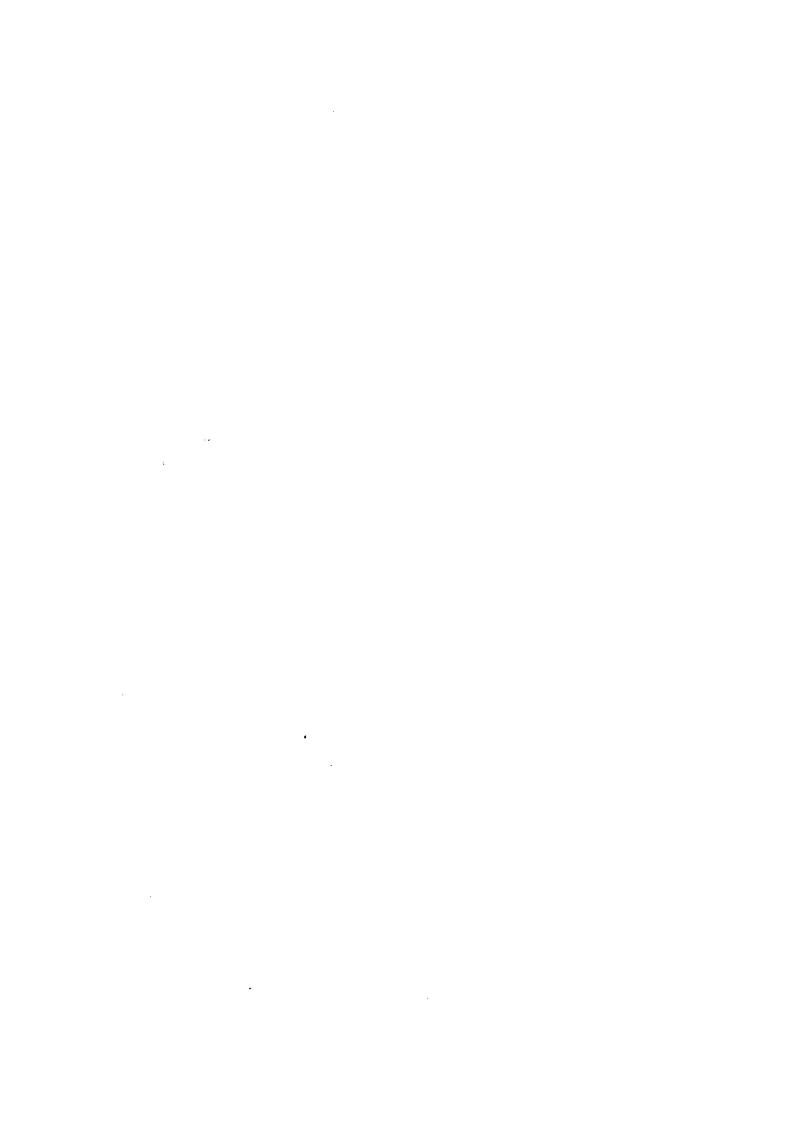

#### قائمة والمهاور ووالمروجع

# والمعتسرة في تعقيق والكتاكر

- القرآن الكريم.
- أحمد بن حنبل، أبو عبدالله الشيباني (ت ٢٤١هـ) مسند أحمد، مؤسسة قرطبة،
   مصر، (د.ت).
- البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ) صحيح البخاري، دار السلام، الرياض / دار الفيحاء، دمشق، ١٩٩٩.
- البيهةي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت ٤٥٨هـ) سُنن البيهةي البيهة معدي بن موسى (ت ٤٥٨هـ) سُنن البيهة م
- -\_\_\_\_\_ شعب الإيمان، تحقيق محمد السعيد البسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٠هـ.
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (ت ٢٧٩هـ) سنن الترمذي، تحقيق
   أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت (د.ت).
- -جواد علي- المفصل في تاريخ العرب فبل الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت/ مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٦٩.

- ابن الجوزي، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي (ت ٥٩٧هـ) تلبيس إبليس، دار الفكر، بيروت، (د.ت).
- المنتظم في تباريخ الملوك والأمم، تحقيق محمدوم صطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بدروت، ١٩٩٥.
- الحاكم النيسابوري، أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن البيع (ت ٤٠٥هـ) المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٠م.
- ابن حبّان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت ٢٥٤هـ) صحبح ابن حبّان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة، بيروت، ١٩٩٣م.
- الحميدي، أبو بكر عبدالله بن الزبير القرشي (٢١٩هـ) مسند الحميدي، تحقيق حسين سليم أسد، دار السقا، دمشق، ١٩٩٦م.
- الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت (ت ٤٦٢هـ) تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م.
- الخطيب، مصطفى عبدالكريم معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٦.
- ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ١٨١هـ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، (د.ت).
- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥هـ) السنن، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت، (د.ت).

- الذهبسي، أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ١٤٨هـ)تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت)، صورة عن الطبعة
  الهندية.
- ابن راهویه، إسحاق بن إبراهیم بن مخلد الحنظلي (ت ٢٣٨هـ) مسند إسحاق بن راهویه، تحقیق عبدالغفور عبدالحق وآخر، مكتبة الإیمان، المدینة المنورة، ٩٩٥م.
- الرصافي، معروف الآلة والأداة وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنات، والمنات، تحقيق عبدالحميد الرشودي، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٠م.
- السلمي، أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن موسى (ت ٤١٢هـ) طبقات الصوفية، تحقيق نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٩٧.
- السمعاني، أبو سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت ٥٦٢هـ) الأنساب، تقديم عبدالله البارودي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٨م-
- السهروردي، أبو النجيب عبدالـقادر بن عبدالله (ت ٦٣هـ) آداب المحريدين، تحقيق مناحم ميلسون، معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية، القدس، ١٩٧٨م.
- الشرقاوي، حسن معجم ألفاظ الصوفية، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٧م.،
- الشهاب، محمد بن سلامه بن جعفر القضاعي (ت ١٥٥هـ) مُسند الشهاب، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلقي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٦م.
- ابن شيرويه، أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي (ت ٥٠٩هـ). الضردوس

- بمأثور الخطاب، تحقيق السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦م.
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (ت ٣٦٠هـ) المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ١٩٨٣م.
- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٢١٠هـ) تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، (د.ت).
- العجم، رفيق موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لِبنان، بيروت، والعجم، رفيق موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لِبنان، بيروت،
- أبن العماد، شهاب الدين أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ) شندات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق عبدالقادر ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق/بيروت، مختلف سنين الطبع.
- ابن عدي، عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد الجرجاني (ت ٢٦٥هـ) الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٨م.
- أبو عمرو الدّاني، عثمان بن سعيد المقريء (ت ١٤٤٤هـ) -السُنن الواردة في الفتن، تحقيق ضياء الله بن محمد إدريس، دار العاصمة، الرياض، 12.13هـ.

- المسسرّي، جمال الدين أبو الحجّاج يوسف بن عبدالرحمن (ت ٧٤٢هـ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٨.
- ابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد الربعي (ت ٢٧٣هـ) سُنن ابن ماجه، مراجعة صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، دار السلام، الرياض/دار الفيحاء، دمشق، ١٩٩٩.
- المستعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت ٣٤٦هـ) مروج الذهب ومعادن
   الجوهر، شرح مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ت).
- مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٢٦١هـ) صحيح مسلم، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ١٩٩٨م،
- المقدسي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البشاري (ت ٣٨١هـ) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مطبعة بريل، ليدن، ١٩٦٧م.
- المقدسي، محمد بن طاهر بن أحمد الشيباني المعروف بابن القيسراني (تَ ٢٠٥هـ) -- صفوة التصوف، تحقيق غادة المقدم عدرة، دار المنتخب العربي للنشر والدراسات، بيروت، ١٩٩٥.
- المناوي، عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي (ت ٩٥٣هـ) فيض القدير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ٢٥٦هـ
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي (ت ٧١١هـ) لسان العرب، دار . . صادر، بيروت، ١٩٩٤م.

- الهجويري، على بن عثمان بن أبي على (ت ٤٦٥هـ) كشف المحجوب، ترجمة إسعاد قنديل، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٩٧٤م.
- الهيشمي، على بن أبي بكر (ت ٨٠٧هـ) -منجمع الزوائد، دار الريان للتراث، القاهرة/دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٧هـ.
- باقسوت، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي (ت ٦٢٦هـ)-معجم البلدان، دار صادر، بيروت، (د.ت).
- أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى (ت ٢٠٧هـ) -- مسند أبي يعلى، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ١٩٨٤.

## فهري الأويار القررانية

| الصفحات | رقم                                      | السورة   | الآد                                     |
|---------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|         | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          |                                          |
| ۸۵،۷۶   | 199                                      | الأعراف  | «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين  |
| 79      | ٧٢                                       | التوبة   | «ورضوان من الله أكبر»                    |
| 97      | ٩.                                       | النحل    | «إن الله يأمر بالعدل والإحسان»           |
| 0       | ۱۳                                       | الكهف    | (إنهم فتية آمنوا بربهم)                  |
|         | 18                                       | الكهف    | «فقالوا ربنا رب السموات والأرض»          |
|         | ١٨                                       | الكهف    | «ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال»         |
| ٥       | ٦٠                                       | الأنبياء | «قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» |
| ٧٥      | 1 - 1 - 1 - 1                            | الشعراء  | < فما لنا من شافعين ولا صديق حميم،       |
| ۲۱      | 47                                       | العنكبوت | فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي،      |
| 77      | 77                                       | الأحزاب  | «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه»         |
| ٣٩      | ٦٧.                                      | الزخرف   | «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو            |
| ٥٠      | ٩                                        | الحشر    | «يحبون من هاجر إليهم ولا»                |
| ٧٤      | ٤                                        | القلم    | «وإنك لعلى خلق عظيم»                     |

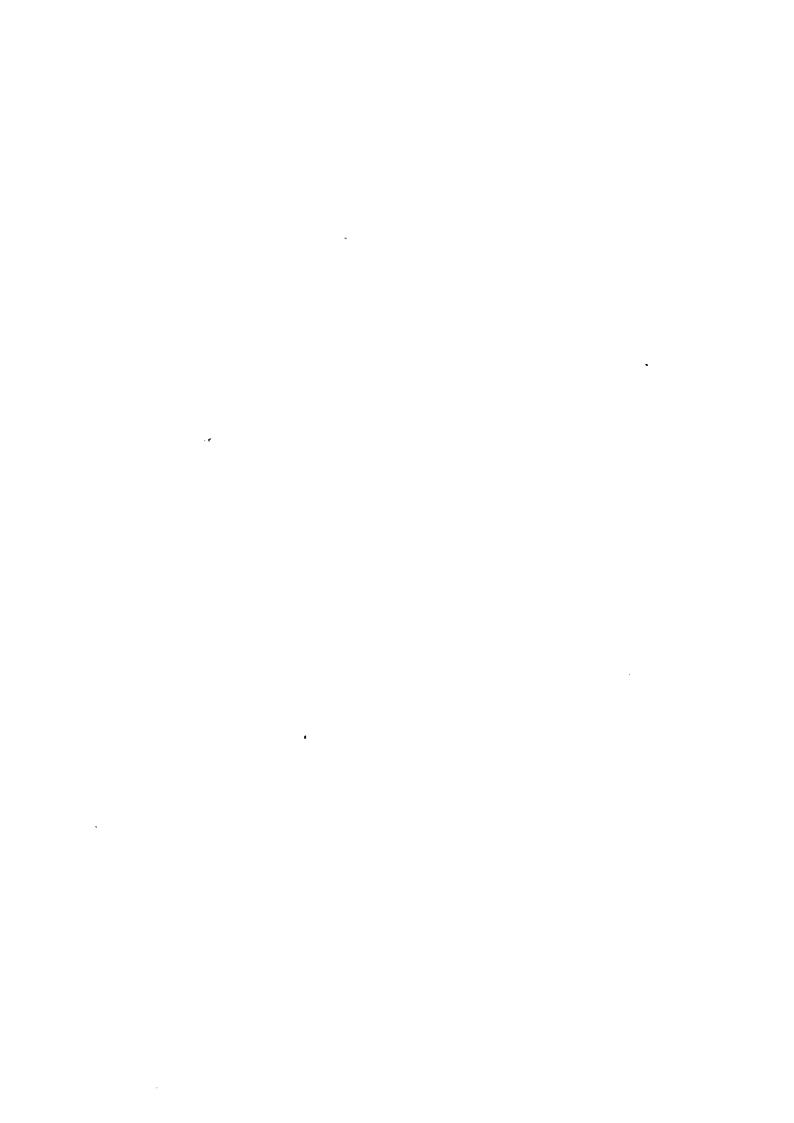

# فهربن ولفعريس ولالؤعمر

| 10    | <ul> <li>- «أحبُ شيء إلى الله تعالى الغرباء. قالوا»</li> </ul> |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 10    | <ul> <li>- •أربع إذا كن فيك فما عليك</li> </ul>                |
| ٧٤    | - «أسلمت نفسي إليك، وفوضت»                                     |
| ٧٤    | - العوذ بك منك                                                 |
| ١٣    | <ul> <li>- «إن إبدال أمتي لم يخدلوا الجنة»</li> </ul>          |
| ٤٩    | <ul> <li>- «إن الله غيور يحب كل غيور»</li> </ul>               |
| 14    | <ul> <li>إن الله يبغض المُعبس في وجوه إخوانه؟</li> </ul>       |
| 71.15 | <ul> <li>إن الله يحب حفظ الود القديم»</li> </ul>               |
| ١٢    | <ul> <li>- «أن رسول الله ﷺ كان يقضي في مال»</li> </ul>         |
| ٨     | <ul> <li>إن مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة؛</li> </ul>       |
| ٨     | <ul> <li>إن من مكارم الأخلاق التزاور في الله؛</li> </ul>       |
| ٧     | - ﴿إِنْكَ إِنْ الْبَعِتَ عِثْرَاتِ الْمُسْلِمِينِ﴾             |
| 17    | - ﴿أَهْدِيتَ لَرْسُولَ اللَّهِ عِيْنِي شَاةً)                  |
| ١٢    | <ul> <li>- «بئس القوم قوم لا يُنزلون الضيف»</li> </ul>         |
| ٩     | الجنة دار الأسخياء؛                                            |
| 18    | - دحقَّت مُحبتي للمتحابين فيَّ،،                               |
| 14    | - دخل رجل المسجد والنبي رهي وحده                               |
| 11    | <ul> <li>دراس العقل بعد الإيمان بالله»</li> </ul>              |
| 11    | - اصنع رجل لرسول الله ﷺ طعاماً،                                |
| ۲۱    | <ul> <li>- افهجرته إلى ما هاجر إليه»</li> </ul>                |
| ٥٢    | - ﴿قَالَ عِلْكُمْ لَرَجُلَ : مَنْ سَيِدَكُمْ ؟ ٢               |
| ٥١    | - قلت للنبي عِنْ أرأيت أن وافقت)                               |
| ٦     | <ul> <li>- قلت يا رسول الله، إذا مررت برجل فلم</li> </ul>      |
|       | }                                                              |

| ١٦  | - دكان رسول الله ﷺ إذا أكل مع قوم،                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 11  | <ul> <li>- ﴿لا أعطيك خادماً وأودَع›</li> </ul>                |
| 4٧  | <ul> <li>«لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد»</li> </ul>      |
| ١٥  | <ul> <li>- «لا تلبسوا الصوف إلا وقلوبكم»</li> </ul>           |
| ۱۲  | - لا خير فيمن لا يُضيف،                                       |
| ١.  | <ul> <li>- الا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه؛</li> </ul>         |
| ٥٠  | - ﴿ لَا يَؤُمَنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبِ﴾                    |
| V9. | <ul> <li>- دلؤم بالرجل أن يستخدم ضيفه،</li> </ul>             |
| ١.  | <ul> <li>اليس المؤمن الذي يشبع وجاره)</li> </ul>              |
| v   | - قما أجلسكم ها هنا؟ قالوا: والذي                             |
| ۹۲  | - اما زال جبريل عُلِيَكِ إِي مِصيني،                          |
| ٨   | - د ما عاب رسول ﷺ طعاماً قط؛                                  |
| ٦   | <ul> <li>- «من الطف مؤمناً أو قام له بحاجة…»</li> </ul>       |
| 47  | <ul> <li>- دمن حُسن إسلام المرء، تركه›</li> </ul>             |
| ۱۷  | <ul> <li>دمن دخل على أخيه المسلم، وهو صائم،</li> </ul>        |
| 18  | <ul> <li>- دمن کان له فُضل ظهر فلیعد به ۱</li> </ul>          |
| 17  | - دمن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر،                           |
| ٩   | <ul> <li>«المؤمن إلف مالوف، ولا خير فيمن…»</li> </ul>         |
| ۲٠  | - درآت للناس ما تحب أن يؤتى إليك،                             |
| ۲٠  | ·<br>- ﴿وَأَحِبِ لَلْنَاسِ مَا تَحْبِ لِنَفْسِكِ﴾             |
| 4٧  | <ul> <li>- ديا أيها الناس أفشوا السلام»</li> </ul>            |
| ١٣  | <ul> <li>- «يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً…»</li> </ul> |
| 1   |                                                               |

**ω** 

### فهرس الأفعلام

- آمنة بنت عبدالعزيز ٩٦.
- إبراهيم بن أحمد البزاري ١٠.
- إبراهيم بن أحمد الساجي ٣٤.
  - -إبراهيم الأطروش ٥٩.
  - إبراهيم بن بشار ٤٧.
  - إبراهيم بن الجيند ٩١.
- إبراهيم الخليل ﷺ ٢، ٥، ٨٨.
- إبراهيم الخواص ١٩، ٥٢، ٥٧.
  - إبراهيم بن شُكلة ٨٠.
  - إبراهيم بن شيبان ٢٢.
  - إبراهيم بن العباس ٩٥.
    - إبراهيم بن علِّي ١٣.
    - –إبراهيم بن فاتك ٢٨.
- إبراهيم بن محمد النصر آباذي، أبو
  - القاسم ٨، ٨٥.
  - إبراهيم بن محمد بن يحيى ١٠.
  - أحمد بن إبراهيم الصوري ٢٢.
    - أبو أحمد الحافظ ٣٥.
  - أحمد بن الحسن دُبيس الخياط ٧٩.

- أحمد بن الحسين الحافظ ١٢.
- أحمد بن الحسين الحرّاني ٤١.
  - أحمد بن حنبل (الإمام) ٣٥.
  - أحمد بن أبي الحواري ٩٣.
    - أبو أحمد الحيري ٧٠.
- أحمد بن خالد بن عبدالملك، أبو بدر
  - 11.
  - أحمد بن خلف ٥٩.
  - أحمد بن شاهويه ٥٩.
  - أحمد بن الصلت ٢٢.
  - أحمد بن الطيب ٩٣.
  - أحمد بن عبدالله الجويباري ١٥.
    - أحمد بن عبيدالله الرازي ٣٥.
    - أحمد بن عطاء ٢٢، ٣٦، ٤١.
      - أحمد بن على ٢٣.
    - أحمد بن عمرو بن حمدون ٩٠.
      - احمد بن عمير بن حوصا ٧.
      - أحمد بن عمران الرازى ١٩.

- أحمد بن محمد بن بشار ٩٦.
- أحمد بن محمد بن رجا البزاري ٧.
  - أحمد بن محمد بن زكريا ٢٢.
- أحمد بن محمد بن صالح ۳۱، ۳۲، ا
  - أحمد بن محمد بن على ٣٥.
- أحمد بن محمد بن علي الباشاني محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي الباشاني البا
- أحمد بن محمد النسوي، أبو العباس ٢٢.
  - أحمد بن محمد بن يحيى ٦.
  - أحمد بن محمد بن يعقوب ٣٥، ٣٦.
    - أحمد بن يحيى ٦٩، ٨٥، ٩٢.
      - أبو الأحوص ٦.
      - إدريس ﷺ٣.
      - أبو إدريس الخولاني ١٤.
        - **إسحاق الخيخ ٤.** 
          - أبو إسحاق ٦.
        - إسحاق بن إبراهيم ١٥.
- -- إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسّان ٩٣.

- إسحاق بن إبراهيم بن سويد ١١.
- إسحاق بن إبراهيم الموصلي ١٠.
  - إسحاق بن إبراهيم بن يونس ٩.
- إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ٦، ٨، ٨، ١٤.
  - إسحاق بن إسماعيل ٤١.
  - إسحاق بن محمد، أبو القاسم ٦٠.
    - أبر اسحاق الهمداني ١٦.
      - إسماعيل ﷺ ٤.
    - إسماعيل بن أحمد الخلالي ١١.
      - إسماعيل بن أمية ٨، ٦٧
      - إسماعيل بن أبى أويس ١١.
        - إسماعيل بن عباد ٧٠.
- إسماعيل بن عبدالله بن العباس الورّاق ٩٢.
  - إسماعيل بن عبدالله الميكالي ١٢.
    - أبو الأشهب ١٤.
      - الأصمعي ٧٩.
- الأطرابلسي = مجاهد بن فرقد، أبو
  - الأسود
  - الأطرش = إبراهيم

- ابن الأعرابي ٨٥، ٩٣.
  - الأعمش ٨، ٦٨.
- أمية بن أبي الصلت ٨٥، ٨٦.
- ابن الأنبــاري ٦٩، ٧١، ٨٢، ٨٥،
  - ۰ ۹، ۹۳، ۹۰
  - أنس بن مالك الأصبحي ٦، ٨.
    - الأوزاعي ٩، ١٠.
      - أيوب ﷺ ٤.
    - أيوب بن موسى ٨.
  - الباشاني = احمد بن محمد بن على
    - بدر المغازلي ٣١.
    - البزاري = إبراهيم بن أحمد
  - البزاري = أحمد بن محمد بن رجا
- البسطامي(أبو يزيد) = طيفور بن عيسى
- بشر بن الحارث ٢٢، ٣٤، ٤٠، ٢٥.
  - بشر الحافي ٣١.
  - بشر بن موسى ٧٧.
  - ابن بطة = أبو عبدالله العكبري
    - بقية بن الوليد ٩، ١٧.
      - اب<u>ن ب</u>کر ۹.

- ابو بكر بن احْيَد ٥١.
- أبو بكر الجرجاني ٣٦.
- أبو بكر بن أبي جعفر المزكّي ٩٤.
  - أبو بكر الحربي ٩٥.
  - أبو بكر الديونجي ١٣.
- أبو بكر الرازي ١٩، ٢٠، ٣٦، ٣٨،
  - 10. 15. 15.
  - أبو يكر الصديق ٧، ١٢، ٣٥.
  - أبو بكر الطمستاني ٢١، ٢٢، ٦٩.
    - أبو بكر بن عبدالجليل ٣٦.
    - أبو بكر القزاز المصري ٨٧.
    - أبو بكر بن محمد بن جعفر ٣٦.
      - أبو بكر المفيد ٦٩، ٧١.
      - أبو بكر الوراق ٥١، ٥٨، ٦٠.
      - البلخي = أبو الحسن بن قتادة
  - البلخي = محمد بن أحمد بن داود
    - بنان الحمال ٥٥.
- البيهقي = الحسين بن احمد ، ابو
  - علي
  - أبو تُراب النخشبي ٣٢، ٤٥، ٨٥.
    - التفليسي ٢٤.

- ٹور ۷.
- جابر ۹.
- جبريل ﷺ ٩٢.
- الجدُّ بن قيس ٥٢.
  - ابن جريج ٩.
  - ابن جریر ۸۰.
- جرير بن عبدالله ۸، ۷۹.
  - جعفر ۱۰.
  - أبو جعفر ٩١.
- جعفر بن أحمد الرازي، أبو القاسم o o.
- جعف بن أحمد بن أبي زايد المصري ٩٤.
- جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ ۸۲.
  - أبو جعفر الأخلاطي ٤٧.
- أبو جعفر الأصبهاني (صاحب أبي تراب) ٣٢.
  - أبو جعفر الحداد ٥٤.
    - جعفر الصائغ ٩٣.
  - جعفر بن عبدالواحد ٣٥.

- أبو جعفر الفرغاني ٣٢.
- جعفر بن الفضل الراسبي ١٢.
- جعفر بن محمد ۱۸، ۲۷، ۳۷، ٤٠.
- جعفر بن محمد الخلدي ۳۰، ۵۲، ۵۲، ۹۰، ۵۲، ۸۷.
  - جعفر بن محمد الخواص ٦٨.
  - جعفر بن محمد الصادق ٤٧، ٧٥.
    - جعفر بن محمد بن نصر ٤٢.
- جعفر بن محمد بن نصیر بن مسروق ۲۷، ۵۵، ۸۱.
- الجنيد بن محمد، أبو القاسم ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۱، ۳۲، ۳۸، ۴۰، ۲۱، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۱، ۲۷، ۷۳، ۷۷.
  - الجويباري = أحمد بن عبدالله
    - أبو الجويرية ١١.
    - حاتم الأصم ٨٦.
    - الحارث بن زيد ١٠.
    - أبو حازم ٧، ٨، ١٦، ٥٧.
  - الحاكم أبو أحمد الحافظ ٧٤.
    - حامد بن يحيى ١١.

- حبشون بن موسى الخلال ١٠.
  - ابن حجیرة ۱۰.
  - حذيفة المرْعَشي ٧٦.
  - الحراني = أحمد بن الحسين
- الحُرقة بنت النعمان بن المنذر ٩٠.
  - -الحسن ۱۳، ۱۵.
- -- الحسن بن إسماعيل القاضي A1.
  - أبو الحسن البوشنجي ٥٠، ٥٧.
    - الحسن بن الحسين ١٧.
      - حسن الخياط ٤٠.
      - الحسن بن سالم ٩٥.
      - الحسن بن عَرفَة ٩٠.
    - أبو الحسن بن أبي الفضل ٥٥.
      - الحسن بن قاسم ٩١.
- أبو الحسن بن قسادة البلخي ٣٨،
  - الحسن بن محمد بن إسحاق ٢٩.
  - الحسن بن محمد بن الحسن ٨٩.
  - أبو الحسن المحلبي البغدادي ٣٧.
    - أبو الحسن المزين ٢٨.
    - حسن المسوحي ٥٢.

- أبو الحسن بن مقسم المقريء ٧٩، ٨٨. ٩٦.
- الحسين بن أحمد البيهقي، أبو علي ٦٦.
  - الحسين بن أحمد بن موسى ٩٣.
  - الحسين بن إسماعيل الرّبعي ٧١.
    - أبو الحسين الحربي ٩٢.
      - الحسين بن زيد ١٧.
    - الحسين بن سفيان ١٢، ١٣.
  - أبو الحسين بن سمعون ٧٠، ٧٦.
    - الحسين بن سهل ١٩.
  - الحسين بن أبي سهل السمسار ٤٠.
    - أبو الحسين بن صبيح ٩.
- الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس ٨٩.
- الحسين بن عَلَوية ٢٧، ٢٩، ٣٨، ٤٩، ٤٩، ٤٩، ٤٩،
- الحسين بن علي بن زكريا البصري .١٠
  - الحسين بن علي القومسي ٨٦.
    - الحسين بن عيسى ١٦.

- أبو الحسين الفارسي ٢٣، ٢٧، ٢٨،
  - V3. A3. £3. TV. 3V. VA.
    - أبو الحسين القزويني ٣٠.
  - أبو الحسين المالكي ٢٩، ٥٥، ٧٠.
    - حسين بن مرزوق النوفلي ٩.
      - أبو الحسين المزيّن ١٨.
      - أبر الحسين بن مقسم ٥٢.
        - الحسين بن نصر ٤٧.
    - الحسين بن يحيى ٤٠، ٤٨، ٧٩.
    - الحسين بن يحيى الشافعي ٧٠.
      - أبو حقص ٧٤.
      - حمدان بن على الكندي ٩٤.
        - ابو حمزة ۱۹.
          - حمید ۸.
      - الحنظلي = إسحاق بن إبراهيم
        - ابن خالویه ۸۰.
- الخرقي = عبدالعلزيز بن جعفر بن محمد
  - أبو خزيمة بن عيسى ٨١.
    - الخضري ٧٢.
  - الخلال = حبشون بن موسى

- الخلالي = إسماعيل بن أحمد
  - الخلدي = جعفر بن محمد
    - الخراص = إبراهيم
  - الخواص = جعفر بن محمد
    - -- أبو الخير ١٢.
    - –خير النّسَاج ١٩.
- الدارقطني = على بن عمر بن أحمد
  - داود ﷺ ٤، ٧٨.
  - داود بن رشید ۱۷.
    - -- داود الطائي ٧٠.
  - أبو داود النخعي ١١.
  - دُبِيس الخياط = احمد بن الحسن
    - آبو دجانه ۷٦.
    - ابن درید ۹۲.
      - الدّقي ٤١.
    - ابن أبي الدنيا ٤١.
    - الدوري = العباس بن محمد
- ذو النون المستصدي ٢٣، ٢٩، ٣٣،
  - 70, 77.
  - ذر الكفل عليه ٤.
  - ُ-- رابعة العدوية ٢٨.

عثمان ۱٥.

- أبو سعيد الخدري ١١، ١٢، ١٤.
  - أبو سعيد الخرّاز ٥١.
  - أبو سعيد الرازي ٣٧، ٧١.
- سعید بن ابی سعید، ابو عثمان ۸۷.
  - سعيد الصوفي ۲۰.
  - سعيد بن العاص ٦٨.
  - سعيد بن عبدالله البغدادي ٨٠.
    - سعید بن عثمان ۵۳.
  - سعيد بن عثمان العباسي ٢٢.
  - سعيد بن محمد الشاشي ٣٩.
    - سعيد المعداني ٥٥.
      - = سعید بن یحیی ۷.
    - سفیان ۲، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲.
      - سفيان الثوري ٦٨.
      - سفیان بن عاصم ۹٦.
  - سفيان بن عبدالله الثقفي ١٣.
    - سفیان بن عیینة ۷۰، ۹۷.
      - سَلُّم بِن سالم ١٥.
      - سليمان الجسري ٨.
  - سليمان بن داود ﷺ ٤، ٧٨.

- الرازي = أحمد بن عبيدالله
  - الرازي = أحمد بن عمران
- الراسبي = جعفر بن الفضل
  - راشد ۷.
- الربعي = الحسين بن إسماعيل
  - ربيع الكامخي ٥٧.
    - الرشيد ٧٩.
  - أبو رفاعة الفهمي ٣٥.
  - ابن الرومى (الشاعر) ٤٣.
    - رُوَيم ٧٢.
    - زافر بن سلیمان ۹۰.
      - ابن الزبير ۱۰.
      - زکریا ﷺ ٤.
- زکریا بن یکیی النیسابوری ۹۱.
  - الزهري ٩، ١٢.
  - الساجي = إبراهيم بن أحمد
    - السراج = عبدالله بن على
- السـري بن مـغلـس السـقطي ٢٨، ٣٢، ٣٧، ٥٣.
  - سعد بن أبي وقاص ٩٠.
- سحيد بن إسماعيل الحيري، أبو

- شيث اليكي ٣.
- صالح ﷺ۲.
- صالح بن حمزة ٩١.
  - صالح المز*ي* ١٣.
- صفوان بن سلیم ۱۰.
- الصوري = أحمد بن إبراهيم
  - طلق بن السمح ٨.
- أبو الطيب الشيرازي ٢١، ٦٩.
  - أبو الطيب العكي ٩٠.
- طيفور بن عيسى البسطامي ، أبو يزيد ١٨، ١٩، ٦١.
- عائشــه رضـي الله عنها ۹، ۱۰، ۱٦، ۱۵.
  - عاد ۳.
    - عیاد ۸. ،
  - عباد بن کثیر ۱۰.
  - عبادة بن الصامت ١٤.
  - ابن عباس ۱۰، ۱۱، ۷۸.
  - أبو العباس البغدادي ٢٥.
    - أبو العباس الثقفي ١٦.
  - أبو العباس بن الخشاب ٣١، ٥٣.

- سلیمان بن رجاء ۱۳.
- سليمان بن أبي سلمة الفقيه ٤٢.
  - سليمان بن الفضل البلخي ٧٩.
    - سلیمان بن هرمز ۱۰.
- سليمان بن يصيى بن أبي حفصة ٩١.
  - ابن السماك ۳۰، ۳۵.
  - السمري = عبدالله بن محمد
  - -السمسار = الحسين بن أبي سهل
    - سَمُنُون الصوفى ٣٩.
- سهل بن عبدالله التُستري ۲۲، ۲۸،
  - ۳۷، ۳۹، ۲۵، ۲۰، ۲۲.
  - الشاشي = سعيد بن محمد
- شاه بن شــجاع الكرماني، أبو الفوارس ٥١، ٧٤.
  - ابن شبرمة ۸۲.
    - الشبلي ٤٩.
      - شعبة ١٤.
  - شعيب ﷺ ٤.
  - أبو شعيب ١٤.
  - شيبان بن أبي شيبة ١٤.

- أبو العباس الدِّينوري ٧٨.
- العباس بن عبدالعظيم ٣٤.
- أبو العباس بن عطاء ١٨، ٣٦، ٢٧.
  - العباس بن محمد الدوري ١٦.
    - أبو العباس المخرمي ٥٥.
- أبو العباس المكاتب العاقولي ٨٨.
- عبدالحميد بن عبدالرحمن، الحاكم . ٩٤.
  - عبدالرحمن بياع الهروي ١٦.
  - عبدالرحمن بن أبي حاتم ٥٨.
    - عبدالرحمن بن الحارث ٩.
  - عبدالرحمن بن أبى الزياد ١٣.
    - عبدالرحمن بن محمد ۸۹.
- عبدالرحمن بن محمد بن محمود ٦.
  - عبدالرزاق ۱۲.
- عبدالعزيز بن جعفر بن محمد الخرقي ١٧.
  - عبدالله بن إبراهيم ١٠.
  - عبدالله بن إبراهيم الغفاري ٩.
- عبدالله بن أحمد بن جعفر الشيباني م. ١٥

- عبدالله بن أحمد الناقد ٢٢.
- - عبدالله بن أيوب العسقلاني ٨.
- أبو عبدالله بن بطة العُكُبري ۸۹، ۹۰، ۹۲.
- عبدالله بن أبي بكر (ابن أخي محمد بن المنكدر) ٩.
  - عبدالله بن جدعان ۸۵، ۸۲.
    - أبو عبدالله الجهني ٩٣.
- عبدالله بن الحجاج (مولى المهدي) . ٨١.
  - عبدالله الخُراز ٤١.
  - عبدالله الرازي ۱ ه.
  - أبو عبدالله السجزي ٧٤، ٨٧.
    - عبدالله بن أبى سعيد ٨١.
  - عبدالله بن صالح المدائني ٩.
  - عبدالله بن عبدالرحمن السكري ٧٨.
    - عبدالله بن على ١ ٤.
    - عبدالله بن على السّراج ٤٠.
      - عبدالله بن عمر ﴿ عُنْهُ ٧٣.
        - عبدالله بن عمرو ١٥.
      - أبو عبدالله القرشي ٣٥.

- عبدالله بن محمد بن اسفندیاران الدامغانی ۲۹، ۳۸، ۶۹، ۵۵، ۵۸، ۲۲، ۲۲.
- عبدالله بن محمد بن الحارث الصوفي ٣٤.
- عبدالله بن محمد الدمشقي، أبو القاسم ٨٥.
  - عبدالله بن محمد الرازي ٨٦.
  - عبدالله بن محمد السمري ١٥.
- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن ۱۵، ۹۲،
- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن شیرویه ٦، ٨، ١٤.
- -- عبدالله بن محمد بن علي بن زياد ٧. ١٤، ١٦.
  - عبدالله بن مروان ۲۰.
  - عبدالله بن أبي المساور رفي ١٠.
    - عبدالله بن يحيى ٥٩.
    - عبدالله بن يحيى العثماني ٩٣.
  - عبدالكريم بن أحمد بن عبدالله ٤٠.
    - عبدالملك بن أبي بشير ١٠.

- عبدالواحد بن أحمد الهاشمي ٩٣.
  - عبدالواحد بن بكر ٢٢، ٣٤، ٣٥.
  - عبدالواحد بن بكر الورثاني ١٨.
    - عبدالواحد بن على ٤٠.
    - عبدوس بن القاسم ۲۲، ۵۳.
      - عبيدالله بن عباس ٨٩.
- عبیدالله بن عبدالله بن طاهر ۸۰.
- عبيدالله بن عثمان بن يحيى ٥٥.
  - عبيدالله بن نافع ١٧.
    - ابن عثمان ۲۹.
    - أبو عثمان ٥٧.
  - أبو عثمان الأدمى ١٩.
    - عثمان بن حکیم ۷۰.
  - أبر عثمان الحيري ٢١.
    - عثمان بن سعید ۱۲.
  - عثمان بن عمرو الدّباغ ١٠.
    - -أبو عثمان المغربي ٥٢.
      - عروة ١٣.
      - ابن عصام ۲۷، ۲۸.
        - عصام البلخي ٨٦.
          - ابن عطاء ٩٤.

- عطاء بن السائب ٩، ١٠، ١١.
  - عقبة بن عامر ١٢.
    - **عكرمة ٧٩**.
    - ابن عُلاثة ١٠.
  - علي بن إبراهيم ٢٢.
  - أبو علي الأنصاري ٧٤.
    - أبو علي البيهقي ٦٣.
      - أبو علي الثقفي ٧٠.
        - علي بن جعفر ٢٢.
- أبو علي الجعفري البصري ٧٠.
  - أبو على الجوزجاني ٦٢.
  - أبن علي الحافظ ١٠، ٧٧.
- علي بن الحسن بن جعفر الرضا الحافظ ٧٨.
  - علي بن الحسين بن حمدان ٢٨.
- علي بن الحسسين الخواص الموصلي ١٠.
  - علي بن الحسين بن علي ١٧.
    - علي بن حمدان ٩٥.
    - علي بن خشرم ۸۲.
      - علي الرازي ٣٥.

- على بن سعد العسكري١٢.
  - على بن صالح ١٩.
- علي بن أبي طالب ﴿ عَلَيْ ٤، ١١.
  - علي بن العباس ٩٤.
- على بن عبدالحميد الغضائري ٢٨.
  - على بن عبدالله البصري ٣٩.
- علي بن علمر بن أحمد الدارقطني
   الحافظ ۷۷، ۸۰، ۸۰.
  - علي بن عيسى (الوزير) ٩٥.
- علي بن محمد القزويني الصوفي ٢٩. ٥٥، ٩٠.
  - -- علي بن محمد المرهني ٨١.
  - علي بن موسى التاهرتي ٢٠.
    - علي بن موسى الرضا ٤٧.
      - عمر ۹.
      - ابن عمر ۸، ۱۷..
    - عمر بن أحمد بن عثمان ٨٢.
  - عمر بن الأشنائي القاضي ٤١.
    - عمر البسطامي ٦١.
    - عمر بن الخطاب ٧.
  - -- عمر بن عبيدالله بن معمر ۸۸، ۸۹.

- عمر بن مخلد الصوفى ٣٦.
- عمران بن موسى الديبلي ١٩.
- عمران بن موسى السختياني ١٤.
  - عمرو بن بكر ٨.
  - أبو عمرو الدمشقى ٧١.
  - عمرو بن شرحبيل ١٦.
  - أبو عمرو المديني ٨٩.
  - أبو عمرو بن مطر ٨١.
- عيسى بن الريس الأنماطي المروروذي ٣٥.
  - عيسى بن محمد، أبو عمير ٧.
  - عیسی بن مریم ﷺ ٤، ١٥.
    - عیسی بن مهران ۱۷.
      - ابن عيينة ٤٧.
  - الغضائري = على بن عبدالحميد
    - فارس بن عبدالله ۳۹، ۵۰.
    - فاطمة بنت الرسول ﷺ ١١.
      - أبر الفتح الرقى ٩٣.
    - أبو الفتح القواس الزاهد ٦٩.
      - فتح الموصلي ٤٩.
      - أبو الفرج الصائغ ١٩.

- أبو الفرج العكبرى ٤٩.
- أبو الفرج الورثاني ٣٣، ٣٤.
  - الفضل بن الربيع ٦٨.
  - أبو الفضل السكرى ٩٦.
- أبو الغضل النيسابوري ٥٣.
- الفضيل بن عياض ٤١، ٤٥.
  - فيض بن إسحاق ١٤.
    - القهرى ٧١.
    - قابیل ﷺ۳.
  - أبو القاسم الحداد ٥٦.
  - القاسم بن عبدالرحمن ٤٢.
    - القاسم بن عبيدالله ٣٧.
    - أبو القاسم المقرىء ٥٥.
      - قبیصة ۲، ۱۰.
      - القناد ۱۸، ۳۸، ۳۹.
- القومسي = الحسين بن على
  - الكتاني ٢٣.
  - ابن لهیعة ۱۲، ۱۵.
    - لوط ١١٤٤.
- المأمون (أمير المؤمنين) ٦٣، ٦٨،

.۷۹

- مالك بن دينار ١٥.
- مالك بن عطية ٣٥.
- ابن المبارك ١٦، ٢٧، ٧٧.
- مجاهد بن فرقد الأطرابلسي، أبو الأسود ١٢.
- محمد ﷺ (ورد ذكره الكريم في أغلب صفحات الكتاب)
- محمد بن إبراهيم بن إسحاق العباسي ٨١.
  - محمد بن إبراهيم بن عبده ١٣.
- محمد بن أحمد بن إبراهيم النسوي ۲۷.
- محمد بن أحمد بن توبة المروزي ٩٧.
  - محمد بن أحمد بن ثابت ٩٠.
- محمد بن أحمد بن حمدان، أبو عمرو ١٤.
- محمد بن أحمد بن داود البلخي، أبو بكر ٤٨.
  - محمد بن الأزهر ٦.
  - محمد بن إسحاق الثقفي ٧، ١٦.

- محمد بن إسحاق بن خزيمة ١٤.
- محمد بن إسحاق المروزي ٩٦.
  - محمد بن إسماعيل ٣٩.
- محمد بن إسماعيل، أبو عمرو ٩٦.
  - محمد بن ألوزَ ٩٦.
  - محمد بن بشیر ۳۰.
- أبو محمد الجريري ٣٦، ٤٧، ٤٨، ٥٤، ٨٤، ١٦، ٢٦، ٧٧، ٨٨.
- محمد بن جعفر بن مطر، أبو عمرو ۱۳.
  - محمد بن جعفر بن هارون ٥٤.
  - محمد بن الحارث الهلالي ٣٥.
    - محمد بن حازم ٦٧.
    - محمد بن حسان ۱۰.
    - محمد بن الحسن ٢٨، ٥٢.
- محمد بن الحسن البغدادي، أبو العباس ٣٠.
  - محمد بن الحسن بن خالد ٣٢.
- - محمد بن الحسن الخشَّاب ٣١.

- محمد بن الحسن الرملى ٨١.
- محمد بن الحسن بن محمد بن خالد، أبو العباس ٥٣.
  - محمد بن الحسين بن الحُرُقان ٩٧.
    - محمد بن الحسين الخصيب ٣٤.
    - محمد بن الحسين بن قتيبة ١١.
      - محمد بن الربيع ٨.
      - محمد بن رمح ۱۲.
- محمد بن سليمان، أبو سهل ٦٩، ٥٨، ٥٩.
  - محمد بن سوقة ٤٧.
  - محمد بن شاذان ۲۰.
  - محمد بن صالح القرشي ٨٩.
- محمد بن طاهر الوزيري ۲۹، ۸۰، ۹۳.
- محمد بن العباس العصمي، أبو عبدالله ٨١، ٩٤.
  - محمد بن عبدالرحمن ۱۷.
    - محمد بن عبدالعزيز ٣٥.

- محمد بن عبدالله ۲۲، ۲۱.
- محمد بن عبدالله بن أوس ١٠.
  - محمد بن عبدالله البصرى ٦.
- محمد بن عبدالله الدينوري، أبو بكر ٣٤.
- محمد بن عبدالله الرازي ۱۸، ۲۹، ۸۸. ۸٦.
  - محمد بن عبدالله بن زكريا ١٢.
- محمد بن عبدالله بن شاذان ۳۷، ۹ه.
  - محمد بن عبدالله العزيز ٢٣.
- محمد بن عبدالله الفرغاني ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۵۶.
  - محمد بن عبدالله الكتاني ٩٥.
- محمد بن عبدالله بن محمد بن صبيح الجوهري ٦، ٨، ١٤.
- محمد بن عبدالله بن محمد بن قریش ۱۷،۱۲
  - محمد بن عبدالواحد الرازي ٩١.
  - محمد بن عبدون ۳۱، ۳۲، ۵۳، ۵۳.
    - محمد بن أبي على ٩٤.
    - محمد بن علي الترمذي ٧٣.

- محمـد بن علي بن الحسين بن علي ١٧.
  - محمد بن أبي على الخلادي ٨١.
- محمد بن علي الخوارزمي، أبو الحسين ٣٣.
  - محمد بن على بن عبدك ٩١.
- محمد بن عـمر بن المـرزبان ۸۹، ۹۱، ۹۲.
- محمد بن عمران بن أبي بكر ليلى ١٣.
  - محمد بن عمير الرازي ٩.
  - محمد بن عيسى القرشي ٦٩.
    - محمد بن الفضل ٩٥.
- محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق ١٦.
  - محمد بن الفضيل ٨٢.
  - محمد بن محبوب ٣٤.
- محمد بن محمد بن يعقوب
   الحجاجي، الحافظ ۸، ۹.
  - محمد بن محمود المروزي ٩.
    - محمد بن مسروق ۲٥٠.

- محمد بن مسلم ۱٤.
- محمد بن المسيب الأرغياني ٩، ١٢.
  - -- أبو محمد المغازلي ٦١.
  - محمد بن المنكدر ۱۱،۱۰.
  - محمد بن هارون الأنصاري ٣٥.
    - محمد بن هارون بن بُریه ۱۷.
      - محمد بن يحيى الذهلي ١٢.
- محمد بن يحيى الصولي، أبو بكر
  - ۲۲.
  - محمد بن يزيد المبرد ٨٨.
  - محمد بن يعقوب الأصم ١٦.
    - محمد بن يوسف ٧.
  - محمد بن يوسف العرياني ١٢.
    - مخلد بن يزيد ١١.
      - المدائني ٩٦.
    - المرهني = علي بن محمد
  - المروزي = محمد بن أحمد بن توبة
    - المزكي = أبو بكر بن أبي جعفر
      - مُسدَد بن قَطن ۱۷.
      - ابن مسروق ۳۰، ۹۲.
      - ابن مسروق الله ٧٧.

- موسى ﷺ ٤. - المسيب بن واضح ٢٢.
- المعافي بن زكريا القاضى الجريري ٩١.
  - معاوية بن أبى سفيان ٧، ٦٧، ٧٣.
    - معروف الكرخي ٣٦، ٥٩، ٨٨.
      - معمر ۱۲.
    - معمر بن المثنى، أبو عبيدة ٣٥.
      - أبو المُغُيس ٩٣.
      - أبو المفضل الشيباني ٩٦.
        - مکی بن عبدان ۱۲.
      - المنذر الوراق، أبو ذر ٦٨.
        - المنصور ٧٩.
      - منصور بن أحمد الهروى ٣٣.
  - منصور بن عبدالله ٣٦، ٤٣، ٧٤، . O V
  - منصور بن عبدالله الخواص ٤٢، .28
  - منصور بن عبدالله الهروي ۱۸، . 2 8
    - منصور الفقيه ٩٤.
    - المهدي (أمير المؤمنين) ٧٩، ٨١.

- -أبو موسى الديبلي ١٨.
- أبو موسى القومسي ٤٢.
- الميكالي = إسماعيل بن عبدالله.
  - نافع ۸.
  - الناقد = عبدالله بن أحمد.
- النســوى = أحـمـد بن مـحـمـد، أبو العباس.
  - أبو نصر الأصبهاني ٦٠.
    - أبو نصر الطوسى ٤٩.
      - أبو نصر المحب ٥٢.
- نصر بن محمد بن أحمد الصوفي . £ Y
- نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب .EY
- -- النصر آبادي = إبراهيم بن محمد، أبو القاسم.
  - النضر بن شُميل ١٤.
- نضر بن أبي نضر العطار، أبو الفضل ٤١.
  - أبو نضرة ١٤.

- يحيى 🕮 ٤.
- يحيى بن أكثم ٧٩.
- يحيى بن أيوب ٨.
- يحيى بن خالد البرمكي ٩٦.
  - يحيى بن سليم ٩٥.
  - يحيى بن أبي كثير ١٠.
- يحيى بن معاذ الرازي ٢٧، ٢٩، ٣٥،
- AT, Y3, P3, 30, A0, P0, YF,
  - ۲۲، ۷۰.
  - یحیی بن معین ۱٦.
  - يحيى بن يحيى ١٣، ١٥.
    - يزدان الكاتب ۸۰.
    - ابن یزدانیار ۲۰.
      - يزيد ٧.
      - أبو يزيد ٩٠.
    - يزيد بن أبي حبيب ١٢.
      - يزيد الرقاشي ٦.
      - یزید بن کیسان ۷.
      - يزيد المهلبي ٨٢.
        - يعقوب ﷺ ٤.
  - أبو يعقوب السوسي ٦٠.

- نوح ﷺ۳.
- النّوري ٢٩، ٣٠، ٣٩.
- النوفلي = حسين بن مرزوق.
  - مابيل ٣.
  - هارن ﷺ ٤.
  - هارون بن میمون ۸۱.
- هاشم بن محمد الأنصاري ٨.
- هاشم بن يعلى، أبو الدرداء ٩.
- أبق هريرة ﴿ اللهُ ٧٠ ٨٠ ، ١٦ ، ١٦ .
  - هشام بن محمد ۹۰.
  - هلال بن العلاء ٤٠.
    - **هو**د ﷺ۳.
  - -الهيثم بن كليب ٣٩.
- واثلة بن الحَطاب القرشي ١٢.
  - الواسطى ٧٨.
- الورّاق = إسماعيل بن عبدالله بن العباس.
  - الورثاني = عبدالواحد بن بكر.
    - ابن أبي الورد ٣٦.
      - وكيع ١٤.
    - الوليد بن عبدالرحمن ١٤.

- يوسف بن الحسين ١٩، ٢٣.
  - يوسف بن صالح ٨٢.
  - يوسف الصديق عليه ٤.
    - -يونس ﷺ ٤.

- أيو يعقوب النهرجوري ٤٣.
  - أبو يعلى ٧٩.
  - يعلي بن عطاء ١٤.
  - یعلی بن میمون ٦.
    - أبو اليقظان ٨٩.

## فهرس الأوماكن

– أنطاكية ٣٥.

– البصرة ٤٧.

- بغسداد ۱۷، ۳۱، ۳۲، ۵۲، ۲۹، ۷۷، - الفرات ۳۶.

۲۷، ۰۸، ۸۸، ۲۹، ۲۴.

– البيت الحرام ٣٢.

- دامغان ۲۸، ۶۹.

– الدجلة ٥٩.

- دمشق ۲۲.

– الرقة ٢٣.

– الرقيم ٤.

- الرُّملة ٧٥.

- الشونيزية ١٥٥.

– قارس ۸۸.

- الكوفة ٤١، ١٨، ٨٩.

- مرو الشاهجان ٩.

**– مصر ۸، ۳۳.** 

- المصيصة ٩.

– مکة ۹۷.



## فہریں (الشعر \_\_\_

| الصفحة | عدد     | القافية  | صدر البـــــيت |
|--------|---------|----------|----------------|
|        | الأبيات |          |                |
| ^\—\^  | 7       | الحياء   | أأذكر حاجتي    |
| ۸٠     | ۲       | أحبائه   | لوأن           |
| ۸۲     | ٣       | لبيب     | لاأعير         |
| 45     | ٣       | القربُ   | على بُعدك      |
| ٧٢     | ١       | وطيتا    | وأشفقُ أنْ     |
| 79     | ١       | اشتفيت   | بكيت دماً      |
| 37     | ١       | صَموت    | هُمُّ المحبِ   |
| 90     | ۳.      | رجوت     | رجوت لك        |
| ٩١     | ۲       | تزيدُ    | وقائلة ما      |
| ٥٥     | ٣       | عْدُدُ   | بدأت بفضل      |
| ٤٠     | ۲       | الوجد    | وقد زُعموا     |
| 97     | ٣       | قُفْري   | أليس كفي       |
| 98     | ٣       | السرور   | أنست           |
| ١٩     | 1       | فتعتذروا | إذا مرضنا      |
|        | ٣       | تَذَكّري | هنيئا          |
| ۸۹     | ٣       | فاعذري   | فلولا قعود     |
| ٦٥     | ٤       | كَنْزا   | ستذكرني إذا    |

| صدر البييت  | القافية  | عدد     | الصفحة |
|-------------|----------|---------|--------|
|             |          | الأبيات |        |
| ما ماءُ     | عوضٌ     | ١       | ٩.     |
| أميل مع     | الشقيق   | ٣       | W      |
| قطع الليالي | والقلق   | ٤       | 70     |
| ولو أني     | أراكا    | ١       | ٧٢     |
| وفي الإشفاق | إليك     | ٤       | VT-VT  |
| لا يرهقنك   | مسؤولا   | ۲       | ٩٣     |
| أن تغيبي    | وسهلا    | ۲       | ۸۲     |
| جُعلت       | سؤالك    | ۲       | 97     |
| ما اعتاض    | بسؤالِ   | ۲       | ٩٠     |
| وليس خليلٌ  | بخليل    | ۲       | 79     |
| وفتي خلا    | خالي     | ۲       | 94     |
| أصمني سرّهم | الصّمما  | ١       | ٧٣     |
| سألزم نفسي  | الجرائمُ | ٥       | ٧١     |
| وقائلة لِمْ | الأمم    | ۲       | ٧٠     |
| أيها الشامخ | السلام   | ۲       | 37     |
| أشبهت       | منهم     | ۲       | 77     |
| ذم المنازلِ | الأقوام  | ١       | ۸٠     |
| وكنت أخى    | عوانا    | ۲       | 90     |

|                   | <del></del>    |         |        |
|-------------------|----------------|---------|--------|
| صدر البييت        | القافية        | عدد     | الصفحة |
| -                 |                | الأبيات |        |
| غنّت فلم          | اذنُ           | ١       | ۷۲     |
| حملتم القلب       | البدنُ         | ١       | ٧٠     |
| عطاؤك             | بزی <i>ن</i> ِ | ۲       | ٨٦     |
| ما كنت            | بالسفُنِ       | "       | ۸۱     |
| للبُسُ توبين      | وليلتين        | ٤       | ٦٧     |
| أذنبت             | منهٔ           | ٣       | 9.8    |
| إذا ساء           | ومذاهبه        | ۲       | 97     |
| وسمعك صُنّ        | اللفظ به       | ٣       | 94     |
| هبن <i>ي</i> اسات | والمروة        | ١       | 98     |
| غابوا فصار        | فَيًا          | ٣       | ۸۰     |
| لعن الله نائلاً   | أقتضيه         | ١       | ٦٨     |
| لا أدى            | يعطيه          | ٣       | ٣3     |
|                   |                |         |        |



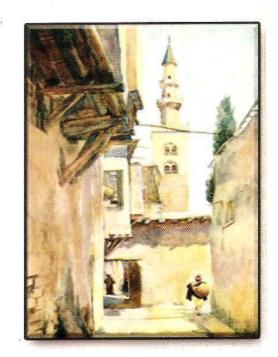



